# يسَــــِاللهِالرَّالِيَّكِمَا عَايِن التعلَّم عَايِن التعلَّم عَايِن التعلَّم مُقارِنة الأديان مُقارِنة الأديان (الجزء الأول)

مُقَدِّمَاتُ أَسَاسِيَّةُ، مُقَارَنَةُ بَيْنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْكِتَابِ الْمُقَدِّسِ، اكْتَشِفِ التَّحْرِيفَ بِنَفْسِكَ، أَيْنَ الْحَقُّ؟! الْمُقَدَّسِ، اكْتَشِفِ التَّحْرِيفَ بِنَفْسِكَ، أَيْنَ الْحَقُّ؟! تَأْلِيفُ

محمود داود

# الطَّبعةُ الْأُولَى

برقم إيداع:

# حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ

فلا يجوز - دون الحصول على إذن خطي من الناشر - ، استخدام أيِّ من المواد التي يتضمنها هذا الكتاب، أو استنساخها أو نقلها، كُلِّيًّا أو جُزئيًّا، في أي شكل وبأي وسيلة، سواء بطريقة إلكترونية أو آلية، بما في ذلك الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل أو استخدام أي نظام من نُظم تخزين المعلومات واسترجاعها، وللتواصل مع المؤلف:

**Tel**: 01001860902

e-mail: m\_dawoud@live.com

Facebook: Fb.com/Mahmoud1Dawoud

## عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان

ما المقصودُ به «مُقارِنةِ الأديانِ»؟ هل يجوزُ تسميةُ «مُقارِنة الأديان»؟ هل هُناك دينٌ آخر غير الإسلام؟ هل «مُقارِنةُ الأديانِ» تُسبِّب فتنةً بين الناس؟ ماذا ستستفيد بعد دراسة «مُقارِنةِ الأديانِ»؟ هل هُناك مَن يُغيِّرُ دينَهُ؟ أليس مِن المُقترضِ أنَّ كلَّ شخصٍ يعبد الله بالطَّريقةِ التي يراها صحيحةً؟ هل إذا فرضنا صحيحة دينٍ من الأديانِ؛ فهل هذا دليلٌ على بُطلانِ باقي الأديانِ؟ هل سنقارنُ بين كُلِّ الأديانِ، أمْ بين الإسلامِ والمسيحيّةِ فقط؟ ما هي الأدوات التي تُتيح لي المُقارِنة بينها؟ ما هو اسم كتابِ المسيحيين؟ ما هي أقسامُه؟ ما هو إيان المسيحيين؟ هل المسيحيين؟ هل كتابهم مُحرَّفٌ؟ كيف نُشِتُ ذلك؟ ما هي طوائفُ المسيحيين؟ هل المسيحيين؟ هل يُمكنُ أنْ يُحرَّفُ وكيف تمَّ تحريفُ الأناجيل؟ يُمكنُ أنْ نكتشفَ التَّحريفَ بأنفسِنا؟ كيف نُحور ومين الطوائفِ اللهُ القُرآنَ الكريم؟ وكيف تمَّ تحريفُ الأناجيل؟ ومَن النَّذِي حرَّفها؟ وكيف؟ هل يُمكنُ أن نكتشفَ التَّحريفَ بأنفسِنا؟ كيف نُحاورُهُم حتى نأخذ بأيديهم إلى طريق الحقِّ؟

باختصار: أين الحقُّ؟!

محمود داود ۱۱ ربيع الآخر ۱٤٣٥ھ

۱۱ فبراير ۲۰۱۶م

## إهْدَاءُ وَشُكُرْ

إِلَى مُقْلَتَيْ عَيْنَيَّ ﴿ وَيُنَيَّ وَ اللَّهُ وَحَفِظَهُمَا اللهُ وَحَفِظَهُمَا اللهُ وَحَفِظَهُمَا

إِلَى دُرَّةِ تَاجِ رَأْسِي

«زَوْجَتِي» بَارَكَ اللهُ لِي فِيهَا

إِلَى أخوي

«أَبُو الْمُنتصر مُحمَّد شاهين

ومحُمَّد يسري -Axios»

فَكُمْ أَتْعَبْتُهُما وَأَسْهَرْتُهُما فِي مُرَاجَعَةِ الْكِتَابِ!

وإلى الأخ/ يحيى عبد المنعم، مصمم الغلاف

و إِلَى إِخْوَانِ الدَّعْوَةِ الَّذِينَ سَلَكُوا طَرِيقَ الْأَنْبِيَاءِ، فِي

الدَّعْوَةِ لِدِينِ رَبِّ السَّمَاءِ الْقَائِمِينَ عَلَى مَشْرُوع:

«عَصِيرِ الْكُتُبِ»

فَكَانَ ثَمَرَةُ غَرْسِهِمْ مَلْزَمَةً

«فِكْرَةٍ شَامِلَةٍ عَن الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ»

# الْفَهْ رِسُ

| الْمَوْضُ وعُ الم                                                                           | الصَّفْحَةُ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مُقدِّمةُ وتزكيةُ الشيخ محمدبن عبد الملك الزغبي                                             | 11          |
| قالوا عن الكتاب                                                                             | 1 ٢         |
| مُقدِّمةُ اللؤلِّف                                                                          | 12          |
| الْفُصُلُ الْأَوَّلِ: مُقَدِّمات أَساسية                                                    | 71          |
| قد يعترض البعض على عبارة: «مُقارنة الأديان»؟                                                | ١٧          |
| ما المقصود بـ «مُقارنة الأديان»؟                                                            | ١٨          |
| لماذا مُقارنة الأديان؟                                                                      | 19          |
| في أي وقت ظهرت مُقارنة الأديان؟                                                             | ۲.          |
| مُقارنة الأديان: ألَا تعني التَّدُّخُل في دين الآخرين؟!                                     | <b>Y 1</b>  |
| هل ردّ القُرآن الكريم على المُخالفين؟!                                                      | **          |
| ألًا نكتفي بالقُرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية لدعوة المسيحيين للإسلام؟!                   | Y0          |
| هل المُقارنة بين الإسلام و المسيحية فحسب؟!                                                  | 77          |
| هل تُؤدِّي «مُقارنة الأديان» إلى الفِتْنَة الطَّائفية؟!                                     | **          |
| أخشى أن أجرح مشاعر المسيحيين عندما أدعوهم للإسلام!                                          | **          |
| هل سيغضب المسيحي إذا دعوته للإسلام أو حاورته؟!                                              | 44          |
| ما هو الأسلوب المُتَبَع أثناء الحِوار مع الآخر؟                                             | ٣.          |
| <b>أولًا:</b> الله ـ تبارك وتعالى ـ أمرنا أن ندعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة              | ٣.          |
| <b>ثانيًا:</b> لم تتميَّز أُمَّة من الأمم، أو دين من الأديان، باتِّباع الدَّليل مثل الإسلام | ٣١          |
| ثالثًا: يجب أنْ لا تسمح بتغيير موضوع الحِوار لأيّ سبب من الأسباب!                           | ٣٦          |
| رابعًا: الورقة والقَلَم، لا غني عنهما في أيّ حِوار!                                         | ٣٦          |
| <b>خامسًا:</b> يجِب أَنْ تُحاور بالنَّقل والعَقْل!                                          | ٣٦          |

| 'ديان (١) 💂 | 💻 ٦ عايز أتعلُّم مُقارنة الا                         |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٣٧          | ما هي أساليب المُنصِّرين؟                            |
| ٣٧          | <b>ٱوَّ لَا</b> : الكَذِب!                           |
| ٣٩          | ثانيًا: الاستغلال!                                   |
| ٤١          | ثالثًا: العاطفة!                                     |
| ٤٣          | الفُصُل الثَّاني: فِكُرة عامَّة عَن كِتاب المسيحيين  |
| ٤٤          | تعريف سريع بالقُرآن الكريم وكتاب المسيحيين!          |
| ٤٤          | أولاً:القرآن الكريم                                  |
| ٤٦          | ثانيًا: كتاب المسيحيين – الكتاب المقدس               |
| ٤٩          | مثال (۱)                                             |
| ٤٩          | مثال (۲)                                             |
| 0 +         | مثال (٣)                                             |
| ٥٠          | المُلخَّصاللهُخَّص المُلكِّع المُلكِ                 |
| ٥٢          | قائمة أسفار «العهد القديم»قائمة أسفار «العهد القديم» |
| ٥٣          | قائمة أسفار «العهد الجديد»                           |
| ٥٤          | التَّعريف بمُحتويات الكتاب المُقدَّس                 |
| ٥٤          | أولًا: العهد القديم                                  |
| 71          | <b>ثانيًا:</b> العهد الجديد                          |
| 78          | ملحوظة وقاعدة مُهمَّة جدًا                           |
| 77          | اختلاف نُسَخ الكِتاب المُقدَّس!                      |
| 77          | الطَّائفة الأرثوذكسية                                |
| ٦٧          | الطَّائفة الكاثوليكية                                |
| ٦٧          | الطَّائفة البروتستانتيةالطَّائفة البروتستانتية       |
| ٦٨          | ملحوظة مُهمَّةملحوظة مُهمَّة                         |

| •     | ٧ | عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان (١)                                                                           |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79    |   | اختلاف عدد أسفار الكتاب المُقدَّس بين الطَّوائف الثَّلاث                                                   |
| ٧١    |   | مراجع النصاري تقول بالاختلاف في عدد أسفار الكتاب بين الطوائف                                               |
| ٧٣    |   | الْمُلخَّصِاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْخَعِينِ الْمُلْعَانِينِ الْمُلْعَانِينِ الْمُلْعَانِينِ الْمُلْعَانِينِ |
| ٧٥    |   | ترجمة الكِتاب المُقدَّس ولغاته                                                                             |
| ٧٦    |   | سؤال في غاية الأهمية حول لغة الكتاب المقدس!                                                                |
| ٧٨    |   | الْمُلخَّصِ                                                                                                |
| ٧٩    |   | التَّرجمات العربية للكتاب المُقدَّس                                                                        |
| ٧٩    |   | نبذة عن ترجمة الفانديك                                                                                     |
| ٨٢    |   | ملحوظة                                                                                                     |
| ۸۳    |   | الفَصُل الثَّالِث: مُقارنة بين القرآن الكريم والكتاب المُقدَّس.                                            |
| ٨٤    |   | أُوَّلًا: مقارنة مِن حَيث التَّسمية                                                                        |
| ۸٧    |   | ثانيًا: مقارنة مِن حَيث اللَّغة                                                                            |
| ۸۸    |   | ثالثًا: مقارنة مِن حَيث فترة النُّزُول                                                                     |
| ٨٩    |   | بعض الحِكَم من وراء إنزال «القُرآن الكريم» مُنجَّمًا أو مُفرَّقًا                                          |
| 98    |   | رابعًا: مقارنة مِن حَيث عَدَد مَن جاء بالكِتاب                                                             |
| 97    |   | خامسًا: مقارنة مِن حَيث مجهولية الكَتبَة                                                                   |
| ١     |   | اعترافات بأنَّ كاتب إنجيل «متَّى» مجهول!                                                                   |
| 1 • ٢ |   | اعترافات بأنَّ كاتب إنجيل «مرقس» مجهول!                                                                    |
| 1.0   |   | <b>سادسًا: مقارنة</b> مِن حَيث الوحي                                                                       |
| ۱۰۸   |   | مرجع في غاية الأهمية حول الوحي في الكتاب المقدس                                                            |
| ١١٠   |   | سابعًا: مقارنة مِن حَيث ادِّعاء التَّالِيف والتَّدنُّل البشري                                              |
| ۱۱۷   |   | أمثلة على الإعجاز البياني للقُرآن                                                                          |
| ۱۲۱   |   | المثال الأول على تأليف كتاب المسيحيين                                                                      |

| رادیان (۱) <b>ــ</b> | ۸ عايز أتعلِّم مُقارنة الا                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 170                  | مثال آخر على التَّأليف في كتاب المسيحيين                                       |
| ١٢٨                  | ثامنًا: مقارنة مِن حَيث المَصْدَر والأصل والجَمْع                              |
| ١٢٨                  | أ-: الحفظ في الصُّدُور                                                         |
| 179                  | أسباب أخرى تؤدِّي لسهولة حِفْظ القُرآن الكريم                                  |
| 140                  | الفرق بين آلم و ألم                                                            |
| ۱۳۸                  | ب-: الحفظ في السطور                                                            |
| 18.                  | مصادر جمع القرآن الكريم                                                        |
| 187                  | مُلخ ص جمع القرآن الكريم                                                       |
| 107                  | تاسعًا: مقارنة مِن حَيث الحِفْظ الإلهي                                         |
| 107                  | أخبرنا اللهُ عِلَىٰ بأنَّه سيحفظ كتابه القُرآن الكريم                          |
| 108                  | في وصف الله لكتابه بالعِزَّة                                                   |
| 100                  | نجد في الكتاب المُقدَّس عُقُوبة لِكن يُحرِّف الكتاب                            |
| 107                  | هل تعهَّد اللهُ بحِفْظ «الكتاب المُقدَّس» كما تعهَّد بحِفْظ «القُرآن الكريم»؟! |
| 101                  | هل حفظ الأحبار والرهبان كتبهم؟                                                 |
| 178                  | هـــل حـــرف اليهـــود كتـــبهم؟                                               |
| 170                  | عاشرًا: مقارنة مِن حَيث إمكانية التَّحريف                                      |
|                      | الفُصِلُ الرَّابِع: بين حِفْظ الله للقُرآن الكريم وخريف الكتاب                 |
| 177                  | الُقدَّس                                                                       |
| ١٦٨                  | شَاهِد عَلَى حِفْظ القُرآن الكريم                                              |
| 177                  | ادعاء باطل قد يحلق في الأذهان                                                  |
| ١٧٣                  | شواهد على تحريف الكتاب المُقدَّس                                               |
| ۱۷۳                  | أوَّلًا: التَّناقضات والاختلافات في الكتاب المُقدَّس                           |
| 19.                  | ثانيًا: اختلافات بين التَّرجمات العربية المُختلفة                              |

| <b>=</b> 6   | <b>ـــ</b> عايز أتعلم مُقارنة الأديان (١)                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱          | حتَّى صلاتهم مُحرَّفة!                                                          |
| Y • 0        | لأول مرةبالصور. اكتشف التَّحريف بنفسك!                                          |
| 7.7          | الدَّرس العَمَلي الأوَّل لاكتشاف التَّحريف                                      |
| 711          | الدَّرس العَمَلي الثَّاني لاكتشاف التَّحريف                                     |
| 418          | وحتى لانترك لهم حُجَّة!                                                         |
| <b>۲ ۱</b> ۷ | أمثلة عملية عليكم تطبيقها (الواجب)                                              |
| Y 1 A        | الفُصُل الخامِس: أسئلة قد تبدو منطقية                                           |
|              | السُّوَّال الأوَّلُ: كيف تقولون بتحريف «الإنجيل» والقرآن نفسه يمدح              |
| 719          | الإنجيل؟!                                                                       |
|              | السؤال الثاني: مَن الذي حرَّف الكتاب المُقدَّس؟ ومتى تمّ تحريفه؟ ولماذا تمّ     |
| 771          | تحريفه؟                                                                         |
| 771          | من الذي حرَّف؟!                                                                 |
| 777          | متى وقع التَّحريف؟!                                                             |
| 777          | لماذا وقع التَّحريف؟!                                                           |
| 770          | <b>السُّؤال الثَّالث:</b> كيف يُمكن لكلام الله أن يُحرَّف؟!                     |
|              | وإذا سأل أحد المسيحيين هذا السُّؤال: هل يُمكن تحريف كلام الله أصلًا؟!           |
| 777          | السؤال الرابع: إذا كان كتابنا مُحَرَّفًا، فأين الإنجيل الأصلي الذي لم يُحرَّف؟! |
|              | السؤال الخامس: لماذا يظل المسيحي مؤمنًا بكتابه بعد كل الحقائق المذكورة          |
| ۲۳۲          | في كتبهم؟!                                                                      |
| ۲۳۲          | بالنِّسبة لعُلماء المسيحيين                                                     |
| ۲۳٤          | بالنِّسبة لعوام المسيحيين                                                       |
| ۲۳٦          | قبل الخِتام: المُعجزات الوهمية وأثرها على تثبيت الإيان                          |
| 727          | حقيقة صادمة!                                                                    |

| ·                         | عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان (١) | ان (۱)     |
|---------------------------|----------------------------------|------------|
| ماذا عن إخراج الشَّياطين! | Y <b>Y</b> A                     | ۲۳۸        |
| الخاتمة                   | 75.                              | 78.        |
| قائمة المراجع             | <b>Γ</b> Σ1                      | <b>151</b> |

## مُقَدِّمَةُ وَتَزْكِيَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّغْبِيِّ

الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّالَّهِ، أَمَّا بَعْدُ...

فَهَذَا كِتَابٌ طَيِّبٌ مُبَارَكٌ، لِلْبَاحِثِ النَّحْرِيرِ فِي عِلْمِ الْأَدْيَانِ، الْأُسْتَاذِ/ محمود داود، وَهُوَ يُمَثِّلُ انْطِلَاقَةً جَدِيدَةً، وَطَرْحًا جَدِيدًا فِي هَذَا الْبَابِ، بَلْ هُوَ لَوْنٌ جَدِيدٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ؛ إِذِ اعْتَمَدَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ عَلَى بَسَاطَةِ الْأُسْلُوبِ، وَاسْتِخْدَامِ الْعَامِّيَّةِ فِي الْعُنْوَانِ، مَسْبُوقٍ؛ إِذِ اعْتَمَدَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ عَلَى بَسَاطَةِ الْأُسْلُوبِ، وَاسْتِخْدَامِ الْعَامِّيَّةِ فِي الْعُنْوَانِ، وَبَيْنَ ثَنَايَا السُّطُورِ، وَلِمَ لَا، وَهُو يُخَاطِبُ الْعَوَامَّ وَالْمُبْتَدِئِينَ بِلُغَتِهِمْ، مِنْ بَابِ: «لِكُلِّ وَبَيْنَ ثَنَايَا السُّطُورِ، وَلِمَ لَا، وَهُو يُخَاطِبُ الْعَوَامَّ وَالْمُبْتَدِئِينَ بِلُغَتِهِمْ، مِنْ بَابِ: «لِكُلِّ وَيَنْ ثَنَايَا السُّطُورِ، وَلِمَ لَا، وَهُو يُخَاطِبُ الْعَوَامَّ وَالْمُبْتَدِئِينَ بِلُغَتِهِمْ، مِنْ بَابِ: «لِكُلِّ مَقَالٌ خِطَابٌ»، وقَدْ نَجَحَ الْكَاتِبُ فِي ذَلِكَ نَجَاحًا مُنْقَطِعَ النَّظِيرِ فِي هَذَا الْبَاب.

وَقَدْ جَعَلَ الْمُؤَلِّفُ الْكِتَابَ أَيْضًا مَدْخَلًا لِرَدِّ الشُّبُهَاتِ حَوْلَ الْإِسْلَامِ، كَمَا أَنَّهُ تَصَدَّى لِلدَّعَوَاتِ التَّنْصِيرِيَّة بِالْعِلْمِ وَالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ، كَمَا تَنَاوَلَ الْمُؤَلِّفُ عِلْمَ مُقَارَنَةِ الْأَذْيَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالنَّشْأَةُ، كَمَا أَوْضَحَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَثِّلُ تَدَخُّلًا فِي مُقَارَنَةِ الْأَذْيَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالنَّشْأَةُ، كَمَا أَوْضَحَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَثِّلُ تَدَخُّلًا فِي عَقِيدَةِ الْآخِرِ، كَمَا أَجَابَ عَلَى شُبْهَةٍ خَطِيرَةٍ، أَلَا وَهِيَ: هَلْ يُؤَدِّي الْبَحْثُ أَوِ الحُوارُ فِي عَقِيدَةِ الْآخِرِ، كَمَا أَجَابَ عَلَى شُبْهَةٍ خَطِيرَةٍ، أَلَا وَهِيَ: هَلْ يُؤَدِّي الْبَحْثُ أَوِ الحُوارُ فِي عَلَى الْبَحْثُ أَو الْحُوارُ فِي هَذَا إِلَى فِتْنَةٍ عَلَى الْبَحْثُ أَوْ صَحَمَ ثَمَا أَنَّ الْمُعَاجَةَ الَّتِي تَقُومُ عَلَى الْبَحْثِ الْمُعْوَلِ إِلَى فِتْنَةٍ ، بَلْ هِي النَّهَايَةِ إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الْخُولِ إِلَى الْحُمَا أَنَّ الْمُعُولِ إِلَى الْمُعَاجِدَةِ ، بَلْ هِي مِنْ بَابِ الْجُدَالِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَتُؤَدِّي فِي النَّهَايَةِ إِلَى الْوُصُولِ إِلَى الْحُقَلِ إِلَى الْمُولِ إِلَى الْمَعْلِ إِلَى اللَّهُ الْوَصُولِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْوَلُولِ إِلَى اللَّهُ الْمُعَالِ إِلَى اللَّهُ الْوَلُولِ إِلَى اللَّهُ الْمُ الْوَلُولِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْوَصُولِ إِلَى الْمُعَالَةِ إِلَى الْوَصُولِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْوَلُولِ إِلَى الْمُعَالَةِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْمُعَالَةِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْمُعَالِةِ إِلَى الْمُعَالِةِ اللْمُؤْلِ الْمُعَالِةِ اللْمُعَالِةِ الْمُعَالِةِ إِلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْ

فَضْلًا عَنْ قَضَايَا كَثِيرَةٍ طَرَحَهَا الْمُؤَلِّفُ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْأَهُمِّيَّةِ.

حَقًّا إِنَّ الْكِتَابَ عَظِيمٌ، وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْكَثِيرُ وَالْكَثِيرُ، فَجَزَى اللهُ خَيْرًا مُؤَلِّفَهُ النِّحْرِيرَ، وَنَفَعَ بِهِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَكَتَبَهُ / مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّعْبِيُّ.

# قَالُوا عَنِ الْكِتَابِ

#### \* الدكتور/ منقذ السقار \_ دكتوراه في مقارنة الأديان.

«لَا رَيْبَ عِنْدِي أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ صُورِ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ هِيَ تِلْكَ الَّتِي نُشَاهِدُهَا فِي الدُّعَاةِ اللَّذِينَ يَبْذُلُونَ أَوْقَاتَهُمْ وَيُفْنُونَ أَعْلَامُ صُورِ الْحُبِّ الْإِنْسَانِيِّ هِيَ تِلْكَلَالَةِ التَّائِهِينَ فِي ظَلَامِ الجُهَالَةِ.. وَيَنْذُلُونَ أَوْقَاتَهُمْ وَيُقَدِّمُونَهَا بِلَا ثَمَنٍ لِإِخْوَانٍ وَيَزْدَادُ الْحُبُّ دَفْقًا مِنْ جَوَانِحِهِمْ حِينَ يَنْقُلُونَ خُلَاصَةَ تَجَارِيهِمْ وَيُقَدِّمُونَهَا بِلَا ثَمَنٍ لِإِخْوَانٍ فَيَرْ دَادُ الْجُبُّ وَنَ فِي أَوَّلِ الطَّرِيقِ.. هَذِهِ هِي قِصَّةُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي يَكْنِزُ فِيهِ أَخِي الشَّابُ لَكُمْ مَازَالُوا يَتَعَثَّرُونَ فِي أَوَّلِ الطَّرِيقِ.. هَذِهِ هِي قِصَّةُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي يَكْنِزُ فِيهِ أَخِي الشَّابُ الْأَسْتَاذُ محمود داود سَنَواتٍ قَضَاهَا فِي الدَّعْوَةِ بَيْنَ النَّصَارَى، وَهُو \_ بِلَا شَكً \_ مِصْبَاحٌ جَدِيدٌ فِي طَرِيقِ الإرْتِقَاءِ بِاجُدَلِ الدِّينِيِّ، نَحْوُ: ﴿ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

#### \* الشيخ/ فارس يوسف المصري \_ أحد تلامذة الشيخ مصطفى العدوي.

«الحُمْدُ للهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَبَعْدُ: فَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَى رِسَالَةِ أَخِي محمود داود \_ حَفِظَهُ اللهُ \_ وَالْمُسَكَّة «عايز أتعلم مقارنة أديان»، فَوَجَدْتُهَا نواةً جَيِّدةً لِمَشْرُوعٍ إِسْلامِيٍّ؛ يَكُونُ بِمَثْابَةِ حَائِطِ صَدِّ لِغَارَاتٍ تَنْصِيرِيَّةٍ ؛ مُتَّخِذًا مِنْ نَقْدِهِمْ وَنَقْضِهِمْ طَرِيقًا لَهُ؛ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ وُفِّقَ لِحَذَا؛ فَهُ وَ حَصِيلَةُ مُنَاظَرَاتٍ وَمُحَادَثَاتٍ لِبَعْضِ المُتَخَصِّصِينَ مِنَ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ وُفِّقَ لِحَذَا؛ فَهُ وَ حَصِيلَةُ مُنَاظَرَاتٍ وَمُحَادَثَاتٍ لِبَعْضِ المُتَخَصِّصِينَ مِنَ النَّصَارَى؛ فَجَاءَ كِتَابُهُ قَدْ شَمَلَ أَبُوابًا عَدِيدَةً؛ فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ وَبِكِتَابِهِ ؛ وَأَنْ يُوفَقَهُ إِلَى مَزِيدٍ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ».

#### \* أبو المنتصر محمد شاهين \_ باحث ومتخصص في مقارنة الأديان:

الْكِتَابُ يَحْتَوِي عَلَى خِبْرَةٍ شَخْصِيَّةٍ لِمُحَاوِرٍ قَضَى سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ فِي جَالِ الْحُوَارِ الْإِسْلَامِيِّ الْمَسِيحِيِّ، لِذَا سَتَجِدُ فِي الْكِتَابِ مُحْتَوَى فَرِيدًا لَنْ تَجَدَهُ فِي أَيِّ كِتَابٍ آخَرَ، فَقَدْ تَكَلَّمَ عَنْ الْمَسِيحِيِّ، لِذَا سَتَجِدُ فِي الْكِتَابِ مُحْتَوِينَ، وَحِوَارَاتِهِ مَعَهُمْ، عِمَّا يُتِيحُ لَكَ الاسْتِفَادَةَ مِنْ تَجَارِبِهِ الشَّخْصِيَّةِ مَعَ المُنصِّرِينَ وَالمُتنصِّرِينَ، وَحِوَارَاتِهِ مَعَهُمْ، عَمَّا يُتِيحُ لَكَ الاسْتِفَادَةَ مِنْ خِبْرَةٍ عَمَلِيَّةٍ، وَلَيْسَ مُجُرَّدَ مَعْلُومَاتٍ نَظَرِيَّةٍ، وَالْكِتَابُ يَحْتَوِي عَلَى مُقَارَنَةٍ رَائِعَةٍ وَمُحْتَازَةٍ بَيْنَ خِبْرَةٍ عَمَلِيَّةٍ، وَلَيْسَ مُجَرَّدَ مَعْلُومَاتٍ نَظَرِيَّةٍ، وَالْكِتَابُ يَحْتَوِي عَلَى مُقَارَنَةٍ رَائِعَةٍ وَمُحْتَازَةٍ بَيْنَ الْقُرْرِيمِ وَالْكِتَابِ الْمُقَدِّسِ، وَلِأَوَّلِ مَرَّةٍ سَتَتَعَلَّمُ بِالشَّرْحِ المُصوَّرِ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ الْقُرْرِيمِ وَالْكِتَابِ المُقَدَّسِ، وَلِأَوَّلِ مَرَّةٍ سَتَتَعَلَّمُ بِالشَّرْحِ المُصوَّرِ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ الْقُرْرِيمِ وَالْكِتَابِ المُقدَّسِ، وَلِأَوَّلِ مَرَّةٍ سَتَتَعَلَّمُ بِالشَّرْحِ المُصوِّرِ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ الْتُدُومِ الْكَرِيمِ وَالْكِتَابِ المُقدَّسِ، وَلِأَوْلِ مَرَّةٍ سَتَتَعَلَّمُ بِالشَّرْحِ الرَّسُومِيِّ لِوَاحِدَةٍ مِنْ أَقْدَم الْتَعْشَافَ تَحْرِيفِ الْكَتَابِ المُقدَّسِ! الْكِتَابُ مُمْتِعُ وَمُفِيدٌ، وَيُخْتُوي عَلَى مَبَاحِثَ مُهِمَّةٍ جِدًّا يَجِبُ أَنْ مُعْرَادِ.

#### \* سيد عز الدين \_ طالب علم ومحاور ومُناظر:

عِنْدَمَا تطالعُ كِتاباً فَاعلمْ أَنَّ لَكَ نَظْرة فِيهِ تَخْتلفُ عَنْ نظرةِ الآخرِين، وَنَظْرَقِي لِلْكتابِ الذي بَينَ يَدَيْكَ الآنَ لَيْسْتْ كَغَيْرِها، كَيْفَ وَقَدْ شَاركْتُ صَاحِبَهُ عَنَاءَ إِخْراجِهِ عَلَى الصُّورةِ الذي بَينَ يَدَيْكَ الآنَ، وَلَوْلا مَا أَحْسَبُهُ فِيهِ مِنْ تَجَرُّدٍ وَإِخْلاصٍ مَا كَانَ مِثْلَ مَا كَان ، وَالكتابُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ الآنَ، وَلَوْلا مَا أَحْسَبُهُ فِيهِ مِنْ تَجَرُّدٍ وَإِخْلاصٍ مَا كَانَ مِثْلَ مَا كَان ، وَالكتابُ شُعلةٌ تُضِئُ طَرِيقَ الحَقِّ للسَّالِكِينَ، وَتَحْرِقُ قُلُوبَ المُشَكِّكِينَ المُبْطلينَ، وَلَمَ لا وَهُو ثَمَرةُ بَحْثِ الْأَيَّامِ والسِّنِينَ، بَذَلَ صَاحِبُنَا فِي رِعايَتِها الغَالِي وَالثَّمِينَ، فَلَمْ يَكْتُبهُ مِنْ عُزلَةِ بَيْنَ الكُتُبِ وَالمَّنِينَ، بَذَلَ صَاحِبُنَا فِي رِعايَتِها الغَالِي وَالثَّمِينَ، فَلَمْ يَكْتُبهُ مِنْ عُزلَةِ بَيْنَ الكُتُبِ وَالمَّيْعِ، وَالمُنَاظَرة، وَالحِوَار وَالمُنَاقَشَة، حَتَّى كَانَ وَالمَراجِع، بَلْ أَعَدَّه خِلالَ سَنَواتٍ طَوِيلةٍ مِنَ البَحْثِ وَالمُنَاظَرة، وَالحِوَار وَالمُنَاقَشَة، حَتَّى كَانَ خَبِيراً بِهَا يَدُورُ فِي الذِهْنِ مَنْ شُؤَالٍ، وَالقَلْبِ مَنْ وَسُوسَة، فَقَذَفَ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَدَمَغَه، وَالْقَى فِي قَلْبِ البُهْتَانَ الرُّعْبَ فَأَرْجَفَه، جَزَاهُ اللهُ عَنَّا الْخَيْرَ وَمِنْ قَبْلِهِ عَنْ رَسُولِنَا المُصْطَفَى. وَالْفَى فِي قَلْبِ البُهْتَانَ الرُّعْبَ فَأَرْجَفَه، جَزَاهُ اللهُ عَنَّا الْخَيْرَ وَمِنْ قَبْلِهِ عَنْ رَسُولِنَا المُصْطَفَى .

## مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

الحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِينَ، وَحَاتَمِ النَّبِيِّينَ، هَادِي الْكَافِرِينَ إِلَى الصَّراطِ الْمُسْتَقِيمِ، الدَّاعِي لِعِبَادَةِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، وَعَلَى اَخِيهِ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الَّذِي جَاءَ بِالدِّينِ الصَّحِيحِ، فَعَبَدَ اللهُ مُوحِدًا بِالْقَوْلِ أَخِيهِ الْمَسِيحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الَّذِي جَاءَ بِالدِّينِ الصَّحِيحِ، فَعَبَدَ اللهُ مُوحِدَ أَبْنَاءِ الصَّرِيحِ، فَكَانَ لِمَرْيَمَ آيَةً أَبْعَدَتْ عَنْهَا كُلَّ قَبِيحٍ، مِنْ زَعْمِ كُلِّ مُكَذِّبٍ أَوْ إِفْكِ أَبْنَاءِ وَلَمْ وَي الْفَحِيحِ، مِنْ غَيْرِ نُطْفَةٍ وُلِدَ بِبُشْرًى مِنْ جِبْرِيلَ النَّصِيحِ، كَمَا جَاءَ بِالْآيَاتِ وَلَمْ ذَوِي الْفَحِيحِ، مِنْ غَيْرِ نُطْفَةٍ وُلِدَ بِبُشْرًى مِنْ جَبْرِيلَ النَّصِيحِ، كَمَا جَاءَ بِالْآيَاتِ وَلَمْ نَي يَكُنْ بِالْبَخِيلِ وَلَا الشَّحِيحِ، أَحْيَا الْمُوتَى بِإِذْنِ مَنْ خَلْقَ الْمُعَافَى وَالطَّرِيحَ، وَرَدَّ الْعُيُونَ يَكُنْ بِالْبَخِيلِ وَلَا الشَّحِيحِ، أَحْيَا الْمُوتِي بِغَيْنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْلَقِي يَصِيحُ، فَقَدْ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا، يَدْعُو إِلَى الْخُلْدِ الْمُوبِيحِ. صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ عَا رَسُولَنَا الْمَسِيحَ! ثَمَّ أَمَّا بَعْدُ... فَكَرْي مِنَ النَّصَارَى - بَلْ وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا - يَتَسَاءَلُونَ: أَيْنَ الْحُقُّ ؟! لِهَا أَلْ الْمُوبِي فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُوبِينَ الْمُعْلِي الْمَالِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُوبِينَ بِهِ ؟ مَا الْمَالِعُ مِنْ فَكَ بُرُهُ إِلْكَ ؟ هَلُ هُو كَبْرٌ؟ أَمْ وَقُدُ ؟ أَمْ اللهُ اللهُ عَوى ؟ أَمْ إِنَّهُ ضَلَالًا ؟ أَمْ إِنَّهُ صَلَالًا ؟ أَمْ إِنَّهُ صَلَالًا ؟ أَمْ إِنَّهُ مَلَالُكَ ؟ أَمْ إِنَّهُ مَلَالًا ؟ أَمْ إِنَّهُ صَلَالًا ؟ أَمْ إِنَّهُ مَلَالًا ؟ أَمْ إِنَّهُ مَلَالُمَ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْولَ عَلَى اللهُ الله

مُنْذُ صِغَرِي هَمَمْتُ باحثًا عَنِ الْحَقِّ مُتَتَبِّعًا الدَّلِيلَ، وَبَدَأْتُ الْبَحْثَ فِي هَذَا الْمَجَالِ مُسْتَعِينًا بِاللهِ، طَالِبًا هِدَايَتَهُ، فَالْحِيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَأَبْقَى، فَهَاذَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِذَا رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ، بَلْ وَخَسِرَ الْجَيَاةَ الْبَاقِيَةَ أَيْضًا؟!

وَمِنْ جَمِيلِ مَا نُسِبَ لِلْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي (إنجيل يوحنا ٣٩/٥) «فَتَّشُوا الْكُتُبَ؟ لِأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا بِنَا نُفَتِّشُ الْكُتُبَ، لِنَعْلَمَ كَيْفَ تَشْهَدُ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا؟! الْكُتُبَ، لِنَعْلَمَ كَيْفَ تَشْهَدُ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا؟!

هَيًا نَتَجَرَّدُ لللهِ مُخْلِصِينَ، سَائِلِينَهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ أَنْ يَأْخُذَ بِأَيْدِينَا إِلَى الْحُقِّ الَّذِي أَمَرَنَا بِالنَّبَاعِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، فَنكُونَ لَهُ مِن التَّابِعِينَ لَا مِنَ الْمُشَكِّكِينَ وَلَا مِنَ الْمُمْتَرِينَ. بِاتِّبَاعِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، فَنكُونَ لَهُ مِن التَّابِعِينَ لَا مِن الْمُشَكِّكِينَ وَلَا مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اللَّهُمَّ أَرِنَا الْمُعَلِّ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. اللَّهُمَّ آمِينَ. وَقَبُلُ أَنْ نُجِيبَ عَنْ هَذَا السُّوَالِ، دَعُونَا نَسْأَلُ أَنْفُسَنَا: مَاذَا لَوْ حَاوَلْتُ جَاهِدًا كَسْبَ وَقَبُلُ أَنْ نُجِيبَ عَنْ هَذَا السُّوَالِ، دَعُونَا نَسْأَلُ أَنْفُسَنَا: مَاذَا لَوْ حَاوَلْتُ جَاهِدًا كَسْبَ وَقَبُلُ أَنْ نُجِيبٍ عَنْ هَذَا السُّوَالِ، دَعُونَا نَسْأَلُ أَنْفُسَنَا: مَاذَا لَوْ حَاوَلْتُ جَاهِدًا كَسْبَ رَضِي النَّاسُ وَإِنْ كَانَ مَا كُمْ وَيُعْجِبُكُمْ حَتَّى تَرْضَوْا عَنِي، وَهَذَا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ يَرُوقُ لَكُمْ وَيعْجِبُكُمْ حَتَّى تَرْضَوْا عَنِي، وَهَذَا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِي مُعَمَّدٌ عَلَيْهُ، فَلَوْ كَانَ يَرُوقُ لَكُمْ وَيعْجِبُكُمْ حَتَّى تَرْضَوْا عَنِي، وَهَذَا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَبِي مُعَمَّدٌ عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ مَلُوفُ كَانَ اللَّهُ بِتَبْلِيغِهِ هُمُ مُ وَأَخُصُّ بِالذِّكِرِ: أَهْلَ الْكِتَابِ مِنْهُمْ! وَلَكِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغُ إِلَّا مَا أَوْحَاهُ اللَّهُ لِللَهُ بِتَبْلِيغِهِ هُمُ مُنْ وَخِيَ ، وَلْيَسْخَطْ مَنْ سَخِطَ، فَلَمْ يَكُنْ يَسْعَى إِلَّا لِرضَا الرَّمْ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلِي اللَّهُ مَنْ وَلِي مَا الرَّهُمَن وَلَيْ يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَي يَرْضَى عَنْهُ مَنْ وَلِي مَا اللَّهُ مَنْ وَلَي اللَّهُ مَنْ وَلِي الللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَي الللَّهُ مَنْ وَلِي الللَّهُ مَنْ وَلَا لَا اللَّهُ مَنْ وَلَا يَوْمَا الرَّهُ مَنْ وَلَا الللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَى الللَّهُ الْمَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا الللَّهُ مَنْ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ ا

دَعُونَا نَحْنُ أَيْضًا نُحِقُّ الْحُقَّ بِالْبَحْثِ عَنْهُ. دَعُونَا نَسْتَخْدِمُ الْعَقْلَ مُؤَيَّدًا بِالْبَرَاهِينِ؛ لِنَعْرِ فَ صِحَّةَ الْكُتُبِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، وَلْنَرَ إِذَا مَا كُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَشْقَ فِيهَا نُقِلَ إِلَيْنَا فِيهَا مِنْ عَقَائِدَ وَأَخْبَارٍ، وَإِذَا مَا كُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسْتَأْمِنَهَا عَلَى حَيَاتِنَا الْأَبْدِيَّةِ؟! هَيَّا بِنَا نُبْحِرُ بَيْنَ الْكُتُبِ لِنَصِلِ وَأَخْبَارٍ، وَإِذَا مَا كُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسْتَأْمِنَهَا عَلَى حَيَاتِنَا الْأَبْدِيَّةٍ؟! هَيَّا بِنَا نُبْحِرُ بَيْنَ الْكُتُبِ لِنَصِلِ إِلَى شَاطِئِ النَّجَاةِ، فَعُمْرُ الْإِنْسَانِ مُؤَقَّتٌ كَعُدُودٌ، وَأَجَلُهُ عِنْدَ رَبِّهِ مَعْدُودٌ، وَلَرُبَّمَا يَنْقَضِي أَجَلُ إِلَى شَاطِئِ النَّبَهَاءِ مِنْ كِتَابَةِ أَوْ قِرَاءَةِ هَذِهِ السُّطُورِ، وَقَبْلَ أَنْ نَصِلَ لِلْحَقِيقَةِ! فَإِذَا وَصَلْتَ أَحَدِنَا قَبْلَ اللهُ عَلَى كَتَابَةِ أَوْ قِرَاءَةِ هَذِهِ السُّطُورِ، وَقَبْلَ أَنْ نَصِلَ لِلْحَقِيقَةِ! فَإِذَا وَصَلْتَ أَكْبُهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يَمُونُ عَنْ قَبْلُ ﴾. وَسَأَسْعَى جَاهِدًا - إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنْ أَقَدِّمَ كُلَّ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَهْدِينَا اللهُ ﴿ كَذَلِكَ كُنْتُمْ هِنْ قَبْلُ ﴾. وَسَأَسْعَى جَاهِدًا - إِنْ شَاءَ اللهُ - أَنْ أُقَدِّمَ كُلَّ مِنْ قَبْلُ هُ فَيْ سِلْسِلَةٍ كُتُبٍ مُبَسَطَةٍ لِلْمُبْتِدِئِينَ، حَتَّى يَتَسَلَّحُوا بِالْعِلْمِ ضِدَّ الْحَمَلَاتِ التَّنْصِيرِيَّةِ وَالْفَقْرِ وَالْمَرَضِ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَى مَا يَمُولُ وَالْمَرَافِ وَالْمَالِهُ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَى مَا يُمُولُ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَافِ وَالْمَرْفُونَ مِنَ الْجُهُلِ وَالْحَاجَةِ وَالْفَقْرِ وَالْمَرَى مَا يَصَلَى لَلْهُ اللهَ أَسْلُوكُ اللهَ أَسُلُ أَنْ يَهُولِ السَّيِلِ ، هُو حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

# الفُصْلُ الأَوَّلُ مُقدِّماتٌ أساسيَّةٌ

قد يعترض البعض على عبارة: «مُقارنة الأديان»!

ما المقصود بـ «مُقارنة الأديان»؟

لماذا مُقارنة الأديان؟

في أي وقت ظهرت مُقارنة الأديان؟

مُقارِنة الأديان: ألا تعنى التَّدخُّل في دين الآخرين؟!

هل ردَّ القُرآن الكريم على المُخالفين؟!

ألَا نكتفي بالقُرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية لدعوة المسيحيين للإسلام؟!

هل المُقارنة بين الإسلام و المسيحية فحسب؟!

هل تُؤدِّي «مُقارنة الأديان» إلى الفِتْنَة الطَّائفية؟!

أخشى أن أجرح مشاعر المسيحيين عندما أدعوهم للإسلام!

هل سيغضب المسيحي إذا دعوته للإسلام أو حاورته؟!

ما هو الأسلوب المُتَّبَع أثناء الحِوار مع الآخر؟

ما هي أساليب المُنصِّرين؟

#### قد يعترض البعض على عبارة: «مُقارنة الأديان»؟

نعم! أتفهّم ذلك جيّدًا! لأنَّ الله - تعالى - قال في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الإِسْلاَمُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال أيضًا: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيئًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وهذه حقيقة أثق فيها كما أثق في أنِّي أرى الحُرُوف التي أكتبها الآن! فالإسلام - كما أؤمن - هو الحقُّ، ولكن في الوقت نفسه، يوجد أديان أخرى، ولكنَّها ليست حقًّا!

نجد في «المِلَّة»(١)، ولا يخفى على أحدٍ منّ قد تأتي بمعنى «المِلَّة»(١)، ولا يخفى على أحدٍ منَّا أنَّ هُناك ملل كثيرة!

ونجد في «المعجم الرائد» أنَّها قد تأتي بمعنى «مَذْهَب»(٢)، وهُناك أيضًا مذاهب كثيرة! ونجد في «المعجم الغني» أنَّها قد تأتي بمعنى «عَقِيدَة»(٣)، وهُناك عقائد كثيرة!

فالدِّين الصَّحيح عند الله هو «الإسلام»، ولكن عند الناس أديان، ومِلَل، وعقائد كثيرة يؤمنون بها، ومِن ضمنها دين «الإسلام» الذي هو دينُ الله الحقُّ، فقد أخبرنا اللهُ أنَّه أمر نبينا محمدًا عَلَيْكِيَّةٍ أَنْ يقول للكافرين: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦]، وهُنا يتَّضِح أَنَّ للكافرين وعبدة الأصنام «دينًا» يؤمنون به! قال اللهُ - تبارك وتعالى -: ﴿هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]، ففي هذه الآية «دين الحقِّ» هو «الإسلام»، أمَّا المقصود به «الدِّين كلِّه» هو باقى الأديان.

وقد ذُكر هذا في تفسير **الحافظ ابن كثير ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ أ**ي: على سائ**ر** 

<sup>(</sup>١) مجمع اللغة العربية بالقاهرة: «المُعجم الوسيط»، دار الدعوة، باب الدَّال، مادَّة «الدِّين».

<sup>(</sup>٢) جُبران مسعود: «الرائد» (مُعجم لُغوي عصري)، دار العِلْم للملايين ببيروت، الطَّبعة السابعة، باب الدَّال، مادَّة «الدِّين».

<sup>(</sup>٣) الدكتور عبد الغني أبو العزم: «مُعجم الغني»، موقع معاجم صَخْر، باب الدَّال، مادَّة «دِينٌ».

الأديان»(١). ونجد في تفسير الإمام القرطبي على الأديان كلّها»(٣)، ونجد في تفسير الجُلالين كلّ دين (٢)، ونجد في تفسير المُيسَّر: «ليُعليه على الأديان كلّها»(٣)، ونجد في تفسير الجُلالين ـ رحمها الله ـ: «﴿ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ جميع الأديان المخالفة له»(٤)..

قال الله - تبارك وتعالى - عن القُران الكريم: ﴿ وَهَـذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

إذن، لا بأس أن نقول: «مُقارنة الأديان».

## ما المقصود بـ «مُقارنة الأديان»؟

هل إذا وُلدنا على عقيدة أو دين مُعيَّن، هل هذا يعني صِحَّته بالضَّر ورة؟

لو كان الأمر كذلك لَمَ أعتنق خالد بن الوليد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ الإسلام! وهو الذي كان يُحارب الإسلام والمُسلمين في بادئ الأمر!

ولهاذا أعتنق بولس المسيحية (٥)؟ وهو الذي كان يُحارب المسيحية والمسيحين في بادئ الأمر!

<sup>(</sup>١) أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ٧٧٤هـ): «تفسير القرآن العظيم»، ج (٤)، ص: (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١هـ): «الجامع لأحكام القرآن» (تفسير القرطبي)، ج (٨)، ص: (١٢١).

<sup>(</sup>٣) نُخبة من أساتذة التَّفسير: «التَّفسير المُيسّر»، مجمع الملك فهد بالسعودية، الطَّبعة الثانية، ص: (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) جلال الدين محمد المحلي (ت ٨٦٤هـ) وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ): «تفسير الجلالين»، ص: (٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) يدَّعي المسيحيون أنَّ هُناك شخصًا يُدعى بولس، مِن أهمِّ رُسُل المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ.

لمَّا تبيَّن لهم الحقُّ ـ بزعمهم وقناعتهم ـ اتَّبعوه، أليس كذلك؟!

لا تستبعد فِكرة أنَّ هُناك شخصًا يُمكن أنْ يُغيِّر فِكْرَه ومُعتقدَه، فالحَقُّ أحقُّ أنْ يُتَّبَعَ؛ لِذَا يجب أن تُقارن بين الأديان حتى تَصِل إلى الحقِّ وتتَّبعه.

يُمكنك أنْ تستخدم السُّطُور السَّابقة كمُقدمِّة قَبْل أيِّ حِوار، حتى تُحفِّز الشَّخص الذي أمامك على البحث عن الحقِّ!.

## لماذا مُقارنة الأديان؟

#### لأسبابٍ كثيرة، منها:

1. قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْ لِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٩]، فكيف أرد هذا الضّلال؟! كيف أعرف أنهم بالفِعْل يُضلُّونني؟! قد يُزيِّف الحقائق ويُزيِّن لي الباطل! فكيف أرده لو لم أعلم؟! أعرف أنهم بالفِعْل يُضلُّونني؟! قد يُزيِّف الحقائق ويُزيِّن لي الباطل! فكيف أرده لو لم أعلم؟! ٢. مُقارنة الأديان كي نعرف قيمة الإسلام! فعندما تقرأ في كُتُب الآخرين أنَّ الله عَلى خروف! ومُشبَّه بالدُّب واللَّبؤة والنسر! ويندم ويجهل ويتأسّف! فلن تدري بنفسك إلَّا وأنت تقول: الحمد لله على نعمة الإسلام! عسى أن يهدي الله بك أحدهم! وهذا خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها، ولا تَقُل إنَّ مُقارنة الأديان عمى ستُغضب زميلي المسيحي؛ فهل ستُحِبّ له الخير؟! بالطَّبع نعم، لِذَا يجب أن تدعوه إلى الخير، ولا تتركه في طريق خاطئ، فهل إذا وجدتَ أعمى سيقع في حُفرة، هل ستتركه حتى لا يغضب منك إذا حذَّرته؟! فيا عليك إلَّا البلاغ والتَّحذير، و و تترك له القرار.

## في أي وقت ظهرت مُقارنة الأديان؟

أَلَا تذكر أخي المُسلم قصَّة أبو الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِالسَّلَامُ مع النمرود؟

نجد في مُسند الإمام أحمد رواية نذكر منها ما يلي: «أَرْسَلَ ( النَّجَاشِيّ) إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَاللَّهِ مَا عَلَمْنَا، وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيْنَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا، وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيْنَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا، وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيْنَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا، وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيْنَا وَاللَّهِ مَوْلَهُ لِيَسْأَلَهُمْ، لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ»، قَالُوا: «نَقُولُ وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا، وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيْنَا وَاللَّهِ، كَائِنَ فِي ذَلِكَ مَا للرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ»، قَالُوا: «نَقُولُ وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا، وَمَا أَمْرَنَا بِهِ نَبِيْنَا وَلَكُولُهُ مَوْلَهُ لِيَسْأَلَهُمْ، هُو لَكُونَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَلَمْكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي، وَلا فِي دِينِ أَحدٍ مِنْ فَقَالَ: «مَا هَذَا اللَّدِينُ النَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي، وَلا فِي دِينِ أَحدٍ مِنْ هَذِهِ اللَّمْمَعِينَ، وَكَلَّ فَوْمَا أَهْلَى الْمَعْلِقُ الْمُلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ مَعْدُهُ وَلَعْمُهُ الْأَرْحَامَ، وَنُشِيعُ الْجُوارَ، عَلْكُ، الْمُعْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَة، وَنَأْتِي الْفُوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيعُ الْجُوارَ، وَالْكُفَّ مِنْ الْجِجَارَةِ وَالْأَوْتَانِ، وَأَمْرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِم، وَنَعْبُد نَنْ الْمَحْوَنَة، وَاللَّهُ الْمُلِكُ، الْمُؤْونَ مِنْ الْجُجَارَةِ وَالْأَوْتَانِ، وَالْمَوْنَة وَلَدَمَاء وَلَا النَّوْنَ وَلَا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلاةِ وَحْدَهُ، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَأَمْرَنَا بِالصَّلاةِ وَحْدَهُ، لَا لَنْ فَعْبُدَ اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَأَمْرَنَا بِالصَّلاقِ

وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ» فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ - «فَصَدَّفْنَاهُ، وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ، فَلَمْ ذُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَدَا عَلَيْنَا فَعَنَّبُونَا، فَعَذَبُونَا، فَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، وَأَنْ عَلَيْنَا وَمَيْنَ فَلَيْنَا وَمَيْنَ الْمَيْنَا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَلْلَمُ وَلَا مَا كُنَّا نَسْتَحِلُ مِنْ الْخَبَائِثِ، وَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَكَ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرُنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ»، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: «فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: «فَقُلَ لَكُ مَعْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ»، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: «فَقُلَ لِحُيْتَهُ، وَبَحَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْصَلُوا مَصَاحِفَهُمْ مريم). فَبَكَى واللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْصَلُ لِحْيَتَهُ، وَبَحَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَى أَخْصَلُوا مَصَاحِفَهُمْ مريم). فَبَكَى واللَّهِ النَّجَاشِيُّ حَتَى أَخْصَلُ لِحْيَتَهُ، وَبَحَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَى أَخْصَلُوا مَصَاحِفَهُمْ عِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: «إِنَّ هَذَا، وَلَا أَكَادُ»...»(١).

وهُناك نماذج عديدة أخرى لمثل هذه المُقارنات في القُرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية الشَّريفة!

## مُقارِنة الأديان: ألا تعني التَّدخُّل في دين الآخرين؟!

وما العيب في ذلك؟! ألا يعتقد المسلمون أنَّ الله على أنزل القُرآن الكريم للعالمين؟! ألا يعتقد المسيحيون أنَّ كتابهم أُنزل للجميع؟! هل إذا قرأت كتابهم واستوقفتني بعض الأسئلة، ثمَّ طرحتها في كتابٍ أو في حِوار، هل تُسمِّي هذا تدخُّلًا في دين الأخرين؟!

أَلَم يقل الله ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الله ـ تبارك وتعالى ـ : ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الله عِناكِ جِدال بيننا وبين أهل إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُ وا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]؟ إذن؛ هُناك جدال بيننا وبين أهل

ا مُسند أحمد، حديث رقم ١٧٤٠، إسناده حسن.

الكتاب، أليس كذلك! ألم يأمرنا الله كل أن ندعو إليه بالحسنى؟!

قال ـ تعالى ـ: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِمَانَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُ وَأَعْلَمُ بِمَان ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُ وَأَعْلَمُ بِمَان ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُ وَأَعْلَمُ بِاللَّهِ عِنَ اللَّهِ وَهُ وَأَعْلَمُ بِاللَّهُ هَتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]، إذن؛ هُناك أمرٌ بالدَّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة! فكيف تدعو إلى الله إن لم تكن على بصيرة، أي: حُجَّة واضحة؟!

إِنَّ الله أمرنا بهذا، قال ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِـنَ الْمُشْرِ ـكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، والبصيرة هي «الحُجَّة الواضحة وأنتَ لا تعلم ما يعتقده الآخر الذي تُريد دعوته؟!

يجب عليك أن تعلم ما يؤمنون به حتى تعرف كيف تدعوهم، أليس كذلك؟

## هل ردَّ القُرآن الكريم على المُخالفين؟!

إذا كانت الكُتُب السابقة للقرآن الكريم صحيحة بنسبة ١٠٠٪، فلهاذا أنزل اللهُ القُرآن؟! نُزُول القُرآن الكريم دليلٌ واضحٌ على أنَّ الكُتُب السَّابقة أصابها التَّحريف والتَّزييف!

#### دعونا نستعرض بعض الأمثلة:

قال الله ـ تبارك و تعالى ـ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّه كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ \* الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ \* فَمَنْ حَاجَكَ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَد عُلْ الْمُمْتَرِينَ \* فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَذِسَاءنَا فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَذِسَاءنَا

وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَة اللّه عَلَى الْكَاذِبِينَ \* إِنَّ اللّه وَإِنَّ اللّه لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* فَإِن هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا اللّه وَإِنَّ اللّه لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّه عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ \* قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلّا اللّه وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّه فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ \* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي دُونِ اللّه فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ \* يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ \* هَا أَنتُمْ هَوُلاَءِ وَلَا تَعْدِهُ فَيما لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِم عَلَمُ وَالله يَعْدِه وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ \* مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمً وَمَا أَن مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾. [آل عمران: ٩٥ - ٢٧].

فسِياق الآيات يتحدَّث عن دعوة المسيحيين للإسلام وإثبات بُطلان إيهانهم! لهاذا تحدَّث اللهُ- تبارك وتعالى ـ عن خلق المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأخبرنا أنَّه خُلِق مثل آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

لأنَّ المسيحيون يؤمنون أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ غير عادي، ولأنَّه وُلِدَ مِن أمِّ بغير أبٍ، إذن؛ فهو الله! فبيَّن اللهُ عَلَى بُطلان إيهانهم! ولكن ألا تُلاحظ المبدأ؟!

الله على يُبيِّن بطلان «مُعتقدهم» أو «إيانهم» من خلال عِلْم سابق لها!

الله على قطعًا ولا شكّ - يعلم إيهانهم، وعلى أساس هذا العِلْم رد عليهم، فيجب عليك أن تعلم ما هو إيهان المسيحيين قبل الرد عليهم، ولا تنس قبل ذلك أن تتعلّم دينك وإيهانك أيها المسلم أوَّلًا! فلا يُمكن أن تعرف الباطل قبل أن تعرف الحقّ والصّواب.

تأمَّل قول الله عَلى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ ﴾ إذن؛ قد يُحاجك أحدٌ أو يُقيم معك حوارًا! تأمَّل قول الله عَلى: ﴿ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾. إذن، يجب أن يكون

عندك علم حتى تحتج به. وتأمّل قول الله على: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ الله ﴾، أليس هذا ردًّا على المسيحيين الذين يُشركون بالله؟! أليس هذا بيانًا لفساد إيمانهم؟! وتأمّل قول الله على: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ﴾. لتفرض أنّك قلتَ ذلك للمسيحي!

فأجابك: «أنا أعبد الله، ولا أشرك به شيئًا!»، فبهاذا ستُجيبه؟! هل ستخبره أنَّ الله أخبرني بهذا في القُرآن الكريم، فأنا أصدِّقه؟! نعم، نحن نُصدِّقه، ولكن هذا غير كافٍ لإقامة الحُجَّة على المسيحي، أليس كذلك؟! تأمَّل قول الله عَلَّ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، فهنا نرى الدَّعوة باستخدام «العقل» أيضًا، وليس النقل فحسب! فيجب أن تُحاجج وتُجادل وتدعو باستخدام الكُتُب والعقل أيضًا.

تأمَّل قول الله عَلى: ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾، إذن؛ يجب أن يكون عندك العِلْم الكافي قبل أن تُحاجج غيرك، فلا تأخذك الحماسة وتحاجج غيرك بدون علم، فأنتَ بذلك ستضرّ أكثر مما ستنفع.

دعنا نتناول نموذجًا آخر للرَّدِّ على اليهود والنَّصارى!

قال الله ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّموات مِ اللَّعُوبِ هو «التَّعَبِ»، فلهاذا ذكر اللهُ خَلْق السَّموات والأرض، ثمَّ ذكر أنَّه لم يمسَّه لغوب أو تعب؟!

والجواب: لأنّك إذا تصفّحت التّوراة الحالية التي يؤمن بها اليهود والنّصارى أيضًا، ستجد أنّ الإله عندهم بعدما فرغ من خَلْق السّموات والأرض: استراح وتنفّس! اقرأ معي في (الحَرُوج ٣٦/ ١٧): «لِأَنّهُ فِي سِتّةِ أَيّامٍ صَنَعَ الرّبُ السّمَاءَ وَالْأَرْضَ، وَفِي الْيَوْمِ السّابِع اسْتَرَاحَ وَتَنَفّسَ». ألا يُعتبر هذا ردًّا مِن الله ـ تعالى ـ عليهم؟! ألم نُؤمر بتبليغ

هذا الرَّد؟! ألا تذكر حديث النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً». [«صحيح البُخاري»، رقم: (٣٤٦١)].

نموذج آخر وليس أخيرًا. قال اللهُ ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ نبيٌ من عند الله، الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ ﴾ [البقرة: ٢٠٢]. نحن نعلم أنَّ سليمان عَلَيْهِ السَّكُمُ نبيٌ من عند الله وبها أنَّه نبيٌّ، فهو بالتَّاكيد لم يكفر! فها الحكمة مِن أنْ يذكر اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بالذَّات؟!

والجواب: لأنك إذا تصفحت كتاب اليهود والنَّصارى ستجد في (المُلُوك الأوَّل الأوَّل / ١١ عَ): «وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ فِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلًا مَعَ الرَّبِّ إِلَهِ عِكَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِيهِ». لذلك ردَّ اللهُ عليهم، ودحض كلامهم، ونحن أُمرنا بالتَّبليغ، فكيف تُبلِّغ ما لا تعرفه؟!

إذن، يجب عليك أن تَعْلَم قبل أن تُبلِّغ!

## ألًا نكتفي بالقُرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية لدعوة المسيحيين للإسلام؟!

أقول: إنَّ القُرآن الكريم والسُّنَّة النَّبوية يكفيان لدعوة أيِّ مُخالف! وليس فقط المسيحين! فالقُرآن الكريم فيه الحقُّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن ما هي كيفية إيصاله للمُخالف؟! ما هي طريقة الحُجَّة؟!

إِن قُلتَ للمسيحي إِنَّ القُرآن الكريم يقول كذا وكذا، سيُجيبك ببساطة: «أنا لا أومن بالقُرآن، فكيف تُحاججني به؟»، فإن حاججته مِن كتابه، فلا سبيل

لإنكاره عليك! فأنا أُحاوره في إيهانه؛ لِذَا يجب عليَّ أن أُحاوره مِن كتابه الذي يؤمن به (من المراجع التي يقبلها).

فإن قلتَ للمسيحي: «لماذا لا تعبد الله؟»، فسيُجيبك: «أنا أعبد الله!».

وإن قلتَ له: « لماذا تُشْرِك بالله؟ »، فسيُجيبك: «أنا مُوحِّد بالله! ».

هل ستُخبره وقتها إنَّ القُرآن الكريم أخبرنا بأنَّكم لا تعبدون الله وحده وتُشركون به؟!

فسيُجيبك: «أنا لا أؤمن بالقُرآن، وقد كَذَبَ القرآنُ علينا في هذا الادِّعاء!».

حينئذ، عندما تُثبت له من كتابه - الأناجيل الحالية - الذي بين يديه، والذي يؤمن به، أنَّه يعبد غير الله، وأنَّه غارقٌ في بُحُور الشِّرْك، فأنت بذلك أثبتَ له صِحَّة القرآن الكريم في اذكر عنهم! وأثبتَ له فساد مُعتقده.

## هل المُقارنة بين الإسلام و المسيحية فحسب؟!

هذا الكلام غير صحيح!

نحن نُقارن بين الإسلام وبين كل الدِّيانات والعقائد الأخرى، وليس العقائد المسيحية فحسب، وإذا وجدتني أُقارن بين الإسلام و اليهودية، فهل ستسألني نفس السؤال: لهاذا تُقارن بين الإسلام واليهودية فحسب؟! أو لهاذا تُقارن بين الإسلام والبوذية فحسب؟! وهكذا ...

لكُلِّ مِنَّا تَخصُّصه! لا يمكن أن أجمع في كتابٍ واحدٍ مُقارنة بين الإسلام وكلِّ الدِّيانات! لِذَا لا تتذمَّر مِن مُقارنة الإسلام بالمسيحية في هذا الكتاب!

## هل تُؤدِّي «مُقارِنة الأديان» إلى الفِتْنَةِ الطَّائفيَّةِ؟!

على العكس تمامًا؛ فإنَّ مُقارنة الأديان تُقلِّل من الفتنة الطَّائفية! إذا سألني أحدُ المسيحيين: «لماذا تروَّج رسول الإسلام محمدٌ أكثر من زوجة؟!». سأعطي له الإجابة الشَّافية الكافية الوافية، وبمنتهى الأريحية! لأنَّني «أعْلَم»! ولكن ماذا لو كنتُ جاهلًا بالمسألة؟! رُبَّما أشتاط غضبي، واشتبكتُ معه بالأيدي! لأنَّ السؤال قد استفزَّني! العِلْم نجاة! يُنجِّي مِن الفِتَن، ويُنجِّي مِن نار الآخرة أيضًا! عندما كنتُ شابًا، أبلغ من العمر ١٩ عامًا، دخلتُ إحدى الغُرَف الصَّوتية على شبكة الإنترنت، فوجدتُ بعض المسيحيين الذين يسبُّون الله وَلَّنَ ورسوله وَ اللَّهُ الله فَا أَدافع عن ديني على قدر عِلْمي، ولكنَّهم لم يعطوني الفُرصة، هذا بالإضافة فحاهي! فلم أجد أمامي إلَّا البُكاء، وتمنيّتُ أن تقوم القيامة حتى يعلموا أين دين الحقّ! أهو ديننا أم دينهم؟!

أنا أثِقُ في ديني ثقَّة لا نهائية، ولكنَّني لا أملك أدوات الدِّفاع عنه أو تبليغه! هدَّأتُ من روعي، واستعنتُ بالله، وحوَّلت الطَّاقة السَّلبيَّة التي طالتني إلى طاقة إيجابية! وبفضل الله ﷺ استطعتُ أن أُجري العديد من الحوارات خلال أسابيع قليلة! كانت أوَّل مُناظرة لي مع شهَّاس مسيحي يُدعى «جرجيوس» وكان عمري حينها كانت أوَّل مُناظرة لي مع شهَّاس مسيحي يُدعى «جرجيوس» وكان عمري حينها ٢٠ عامًا، أي بعد مُرُور عام واحد فقط (١).

http://goo.gl/GbxWH4

<sup>(</sup>١) استمع إلى المُناظرة على موقع «الدُّعوة الإسلامية» (eld3 wah.net) من الرابط التالي:

أو من خلال البحث عبر «جوجل» (Google) عن طريق كتابة: «ألوهية المسيح ـ الأخ ميمو والأستاذ جيرجيوس».

بعد هذه المناظرة وجدتُ نفسي أزدادُ نشاطًا، ويزداد تعاطفي مع المسيحيين! لأنّني أيقنتُ أنّهم ليسوا على الحقّ، فما كان منّي إلّا أن كرّستُ نفسي، ووفّرتُ وقتي وجهدي لدعوتهم، أو لصدّ هُجُومهم على الإسلام. فالإسلام قضية «مضمونة»، «رابحة»، تحتاج فقط إلى محام «جيّدٍ»، «مُتمكّنٍ»، ليربحها!

إذا كان المحامي «فاشلًا»؛ فلن يستطيع أن يربح القضية! وسيخسر هو الإسلام، ولكنَّ الإسلام لن يخسره أبدًا!

## أخشى أن أجرح مشاعر المسيحيين عندما أدعوهم للإسلام!

يجب عليك أن تتحلَّى بالصَّبر، وتنميق الكلام، والدَّعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، إن كنتَ تظُنُّ أنَّ المسيحي الذي تُحاوره يبحث عن الحقِّ!

لا تخشَ عليه مِن الإحراج أو الغَضَب، فيُمكنك أن تُبهره بحُسْن عرضك وأسلوبك في الكلام، مع مُراعاة عدم التَّنازل عن عقيدتك من أجل الزَّمالة أو الصَّداقة! وهذا ما قاله الأنبا بيشوي نفسه: «الصَّداقة شيء، والحافظ على الإيمان شيء آخر! ونحن لا نتنازل عن عقيدتنا من أجل الصَّداقة»(١).

لماذا لا تأخذ هذا مبدأً في حياتك؟! إنَّ الصَّداقة شيء، والعقيدة شيء آخر! كيف تُحِبُّ الخير لزميلك المسيحي وأنت لا تدعوه للحقِّ؟!

أَلَا تُحِبُّ أَن يكون معك في الجنَّة؟!

أيُّ زَمَالة هذه إذا لم تدعوه للخير؟!

(١) كتاب: مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ٢٠١٠، بعنوان: «عقيدتنا الأرثوذكسية - آبائية وكتابية»، المحاضرة الثالثة للأنبا بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيهان والعقيدة، ص: (٤١).

## هل سيغضب المسيحي إذا دعوته للإسلام أو حاورته؟!

نجد في كتاب المسيحيين: (رسالة بطرس الأولى ٣/ ١٥) «بَلْ قَدِّسُوا الرَّبَّ الْإِلَة فِي قُلُوبِكُمْ، مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَبِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ».

الفقرة تقول: «لَمُجاوبة كلِّ مَن يسألكم»! إذن؛ هُناك من يسأل، ولابُدَّ أن تكون هُناك إجابة، فلا يحقُّ للمسيحي أن يغضب عندما أسأله.

نجد فقرة أخرى في (رسالة تيموثاوس الثانية ٤/ ٢): «اكْرِزْ بِالْكَلِمَةِ، اعْكُفْ عَلَى فَلِكَ، فِي وَقْتٍ مُنَاسِبِ وَغَيْرِ مُنَاسِبِ. وَبِّخِ، انْتَهِرْ، عِظْ بِكُلِّ أَنَاةٍ وَتَعْلِيمٍ».

نجد في تفسير القمُّصِّ تادرس يعقوب ملطي نقلًا عن يوحنا ذهبي الفم (أحد أهمِّ آباء الكنيسة الأولى) الذي يُفسِّر الفقرة، فيقول: «ماذا يعني: «في وقتٍ مُناسبٍ وغير مُناسبٍ»؟ هذا يعني أنَّه لا يُوجد وقتُ مُحدَّدُ، إنَّما ليكن كلُّ وقت هو وقتك؛ فتكرز، ليس فقط في وقت السَّلام والأمان أثناء جُلُوسك في الكنيسة، وإنَّما حينما تكون في خَطَر، أو سجن، أو في سلاسل، وأنتَ ذاهبُ أيضًا إلى الموت»(١). ونجد الأنبا بيشوي يقول أيضًا: «علينا أن نرُدَّ ونُدافع عن مسيحيتنا، ونُدافع عن الحق، دون أن نُخطئ في حقِّ الآخرين»(٢).

ها هو كتابهم ومفسر وهم يقولون إنَّه يجب عليهم أن يقوموا بالدعوة لدينهم في كلِّ وقتٍ، سواءٌ مُناسب أو غير مُناسب، مهما كانت الظُّرُوف، حتى ولو في سجنٍ، أو في

<sup>(</sup>١) القُمُّص تادرس يعقوب ملطي: «رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس»، الإصحاح الرابع: وصايا وداعية، ص: (٤٨).

<sup>(</sup>٢) كتاب: مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ١٠٠٠، بعنوان: «عقيدتنا الأرثوذكسية ـ آبائية وكتابية»، المحاضرة الثالثة للأنبا بيشوي: الميديا وتأثيرها على الإيهان والعقيدة، ص: (٤٢).

سلاسل، أو في خطرٍ!

فهل عندما نقوم بالدَّعوة، أو بالرَّدِّ عليهم، تُسمُّونها فتنة؟!

إن كانت دعوة الآخر فتنة، فهل سيجرؤ أحدٌ على أن يقول إنَّ كتاب المسيحيين يدعو للفتنة؛ لأنَّه دعا إلى دعوة الآخر في كلِّ الأوقات؟!

حوارات المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ مع اليهود، كما هو مذكور في كتاب المسيحيين، مثال على الحوار بين الأديان، فلماذا تُهاجموننا عندما نفعل مثلما فعل المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ في كتاب المسيحين؟!

هل إذا دافعنا عن الإسلام، ورددنا الشُّبُهات حوله، أصبحنا من مُثيري الفِتنة؟!

## ما هو الأسلوبُ المُتَّبَعُ أثناء الحِوارِ مع الآخر؟

\* أولًا: الله ـ تبارك وتعالى ـ أمرنا أن ندعو إليه بالحكمة و الموعظة الحسنة.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾. [النحل: هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾. [النحل: ١٢٥]، المسيحيون ليسوا سواء!

فمن كان يبحث عن الحقّ؛ فله منّا الموعظة الحسنة، ومن كان كلُّ هدفه أن يُسيء إلى الإسلام فقط؛ فعلينا أن نُوبِّخه، فقد أخبرنا الله على أنَّ هُناك استثناء للذين ظلموا من أهل الكتاب، قال تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

مَن كان يُريد الدَّعوة بالحُسنى؛ دعوناه، ومَن كان يُريد الحِوار بالعِلْم والحكمة؛ حاورناه، ومَن كان يُريد أن يتعلَّم؛ علَّمناه، أما مَن أراد أن يُسيء إلى ديننا؛ وبَّخناه

وشَدَدْنا عليه! وهذا لا يعني إساءة الأدب! فأساليب التوبيخ والشِّدَّة كثيرة!

نجد في كتاب المسيحيين، فقرة في (رسالة تيموثاوس الثانية ٣/ ١٦)، تقول: «كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ اللهِ، وَنَافِعُ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّاْدِيبِ الَّذِي فِي الْكِتَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ اللهِ، وَنَافِعُ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَالتَّاْدِيبِ الَّذِي فِي الْكِرِّ»، إذن؛ فالتَّوبيخ في حدِّ ذاته مطلوب! لدرجة أنَّ كتابهم نافع للتَّوبيخ نفسه! لذلك يُستحسن أن لا تُحاور إلَّا مَن كان باحثًا عن الحقِّ، أو مَن أتى هو ليُحاورك.

\* ثانيًا: لم تتميَّز أُمَّة من الأمم، أو دين من الأديان، باتِّباع الدَّليل مثل الإسلام، وما دونه لا يتَّبِعُون إلَّا الظَّنَّ والأهواء والعاطفة؛ لذلك يجب أن تتخيَّر الأسلوب الأمثل لتوصيل المعلومة!

ستجد أنَّ الغالبية العُظمى من المسيحيين لا يعرفون كتبهم ولا عقائدهم، وستجد أن إيهانهم مبني على العاطفة فحسب! وإذا سألت ١٠ مسيحيين سؤالًا واحدًا، رُبَّما تجد أكثر من ١١ إجابة مختلفة!

يجب عليك أن تتحرَّى الأسلوب الأمثل أثناء الجوار، فمعظم المسيحيين - العرب تحديدًا وليس الكلّ - عندهم اعتقاد مُسبق بأنَّك تُريد أن تُضلَّهم! ورُبَّما لا يقبل منك أيَّ معلومة! حتى لو قلتَ إنَّ الأسماك تعيش في البحار والأنهار، رُبَّما شكَّك في هذه المعلومة؛ لأنها من مُسلم!

فها هو الحل إذن؟!

الحل في قاعدة بسيطة تمَّ ذكرها في (إنجيل لوقا إصحاح ٢١/ ٢٢): «مِنْ فَمِكَ أَدِينُكَ»! أيّ أن تستخرج المعيار من فمه! فكيف ذلك؟!

#### إليك مثال:

ذات مرَّة، كنتُ في حِوارٍ صوتيٍّ في غرفة صوتية على الإنترنت باسم مُستعار «ميمو»، مع شخصِ مسيحي يُدعى «چاك»، وكان يُكثر المُراوغة.

هُناك معلومة حقيقة واقعية لا يُمكن إنكارها حتى من قِبَل المسيحيين أنفسهم، ألا وهي: أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ عسب الأناجيل الأربعة لم يُصرح أبدًا بأنَّه هو الله، ولا حتى مرَّة واحدة! ولا يوجد مثلًا عبارة: «الله المسيح»، أو «الله الابن»، أو «المسيح هو الله» أو ما شابه.

ولكن، حينها نسأل المسيحيين: «هل قال المسيح عَلَيْهِ السَّكُمُ صراحةً: أنا هو الله؟!» ستكون إجابتهم: «نعم، المسيح قال أنا هو الله، صراحةً وعلانيةً!» وعندما نسألهم: «أين قال ذلك؟!»

تجد منهم أنَّهم يقتبسون بعض النُّصُوص غير الصَّريحة، ثمَّ يقومون بعملية استنتاج! على سبيل المثال:

يقولون إنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ صنع مُعجزات عظيمة، إذن: هو الله! هُم بذلك لم يعيوا على السؤال! لأنَّ السؤال يقول: «هل قال المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ صراحة أنَّه هو الله؟!»، صراحة تعني بالتأكيد: بدون استنتاجات! أردتُ أنْ أُوصِّل للزَّميل المسيحي «چاك» هذه المعلومة، ألا وهي: عدم وجود أيّ «نصِّ صريح في كتابه يقول إنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ هو الله!».

لو قلتُ له هذه المعلومة مُباشرةً، فلن يتقبَّلها؛ لأنَّها معلومة مأخوذة من مُسلم! وسيُجادل جدالًا لا طائل من ورائه! فتعمَّدتُ أنْ أُوصلها له بشكل غير مُباشرٍ من خلال هذا الحوار الآتي:

ميمو: «چاك»، مُمكن أسألك سؤال؟!

**چاك**: تفضَّل.

ميمو: هل تؤمن بأنَّ هُناك «حُور عِين» في الجنَّة؟!

چاك: لاطبعًا!

ميمو: لهاذا يا تُرى؟!

چاك: لأنّه لا يوجد في الكتاب المُقدَّس عندي أي نصّ يقول بو جُود «الحُور العِين»! ميمو: كيف هذا؟! عندك في الكتاب المُقدَّس نُصُوص تتكلَّم عن «الحُور العِين»! چاك: أتحدَّاك أن تأتي ولو بِنَصِّ واحدٍ من الكتاب المُقدَّس يتكلَّم عن «الحُور العِين»!

ميمو: حاضر، اقرأ هذا النَّصّ في (إنجيل مَثَّى ٢٩/ ٢٩): «وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ بُيُوتًا أَوْ الْحَوَةَ أَوْ أَوْلاَدًا أَوْ حُقُولًا مِنْ أَجْلِ اسْمِي يَأْخُذُ مِائَةً إِخْوَةً أَوْ أَوْلاَدًا أَوْ حُقُولًا مِنْ أَجْلِ اسْمِي يَأْخُذُ مِائَةً ضِعْفٍ وَيَرِثُ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ»، ما رأيك يا «چاك»؟! هذا النَّصّ يقول: مَن ترك امرأة يأخذ مئة ضعف ويرث الجنَّة!

چاك: لا، هذا النَّصِّ ليس له علاقة بـ «الحُور العِين»! هذا النَّصِّ يُحفِّزنا أن نترك كلّ شيء من أجل الله!

ميمو: مُتازيا «جاك»، وحتى لا نُطيل في الموضوع، أنا عندي « • • ١ نصّ » من الكتاب المُقدَّس يتكلَّم عن « الحُور العِين »، قُل لي ما هي مُواصفات النَّصّ الذي تُريده حتى تقبله و تقتنع أنَّ الكتاب المُقدَّس يتكلَّم عن « الحُور العِين » !

(فأجاب «چاك» وهو يضحك ضحكة المُنتَصِر): انظر يا «ميمو»، هات لي أيّ نصّ «صريح»، مكتوب فيه عبارة «الحُور العِين»، ولو جئت بمثل هذا النَّصِّ ستكون على «الحقِّ»، وسأكون أنا «غلطان»، وسوف أؤمن بـ «الحُور العِين»!

(فأجبته بلهجة مُذَبْذَبة، وفي تردُّد مُصطنع): بصراحة، أنا عندي نُصُوص كثيرة، ولكن لا يوجد أيّ نص مكتوب فيه عبارة «الحُور العين» بشكل صريح! ولكن عندي نُصُوص من المُمكن أن يُفهم منها، أو يُستنتج منها أنَّ عندك في الكتاب المُقدَّس «حُور عين»!

چاك: لا، لا أريد استنتاجات، هل نجد في الكتاب المُقدَّس نصًّا صريًّا بـ «الحُور العِين»؟!

ميمو: لا، لا يوجد هذا صراحةً!

(فأجاب «چاك» ضاحكًا فَرِحًا بالنَّصر.): ألَم أقل لك إنَّه لا يوجد في الكتاب المُقدَّس ما يُسمَّى بد «الحُور العِين»؟!على العُمُوم يا «ميمو» أيِّ خِدمة! لقد علَّمتُك أشياء جديدة لم تكن تعلمها من قبل!

(فأجبته بانكسار مُصطنع): مبروك يا «چاك»! أنتَ كسبتني في الحوار! وأنا آسف! لم أكن أعرف هذه المعلومة! ولكن هل تسمح لي أن أسألك سؤالًا يا «چاك»؟

چاك واثقًا: تفضَّل اسأل يا «ميمو»!

ميمو: لهاذا تعبد المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ؟! هل قال المسيح عَلَيْهِ السَّهَ؟!» (أنا هو الله؟!» (أجاب چاك ولكن مع اختفاء نبرة المُنتصر من صوته!): نعم، طبعًا، بالتَّأكيد! ميمو: مُتاز، هات الدَّليل من الكتاب المُقدَّس الذي فيه يقول المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أنا الله!»

چاك: المسيح صنع مُعجزات كثيرة! ونفهم من هذا أنَّ المسيح هو الله! ميمو: أنا آسف يا «چاك»! لا أريد استنتاجات! أنا أريد نصًّا صريحًا يقول: إنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ هو الله! وكما رفضتَ أنتَ الإيمان بـ «الحُور العِين»؛ لأنَّها لم تُذكر صراحةً في كتابك، فيجب عليك أن لا تؤمن بألوهية المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ! لأنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ! لأنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ لم يذكر صراحةً أنَّه الله!

**چاك**: الحِوار معاك سيطول يا «ميمو»! أنا مُضطر استئذن؛ لأنَّ عندي سفر لـ «بورسعيد»! وسأكمل معاك الحوار قريبًا.

ولم يعُد «چاك» إلَّا بعد سِتَّة أشهر! وفشل فشلًا ذريعًا في إثبات أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ

هو الله؛ لأنَّها لم تُذكر صراحةً في الكتاب المُقدَّس، وكلُّ استنتاجاتهم لا تَصِحّ.

#### \* الفائدة:

يجب أن تستخرج المعيار مِن فَمِّ المسيحي، ثمَّ تُطبِّق هذا المعيار عليه! وبهذه الطَّريقة ستُقيم الحُجَّة عليه بمُنتهى السُّهُولة واليُسْر!

كنتُ أعْلَم تمامَ العِلْم أنَّ عبارة «الحُور العِين» لم تُذكر في الكتاب المُقدَّس ولو لمرَّة واحدة! ولكنَّني أردتُ أنْ أجعله يُقِر ويعترف أنَّه لا يجب أن يؤمن بعقيدة إلَّا وقد تمّ النَّصُّ عليها صراحةً، فكيف يؤمن بألوهية المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ في الوقت الذي لم يذكر فيه الكتاب المُقدَّس هذه المعلومة صراحة، ولو لمرَّة واحدة!

اعترف بذلك: البابا «شنودة» الثالث عندما سأله أحدُ الأشخاص ما يلي: «سؤال: كيف نُصدِّق لاهوت (ألوهية) المسيح، بينما هو نفسه لم يقُل عن نفسه إنَّه إله، ولا قال للنَّاس: اعبدوني؟

الجواب: لو قال عن نفسه إنَّه إله؛ لرجموه، ولو قال للنَّاس: «اعبدوني»، لرجموه أيضًا وانتهت رسالته قبل أن تبدأ ... إنَّ النَّاس لا يحتملون مثل هذا الأمر، بل هو نفسه قال لتلاميذه: «عندي كلام لأقوله لكم، ولكنَّكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» [يوحنا: ١٦/ ١٢]»(١).

واعترف بذلك أيضًا الأنبا «غريغوريوس» قائلًا: «وكان لابُدَّ للرَّب يسوع أن يخفي لاهوته (ألوهيته) عن الشَّيطان وعُملائه مِن النَّاس الأشرار، حتى لا يفشل تدبير الفِداء للإنسان»(۲).

<sup>(</sup>١) البابا شنودة الثالث: «سنوات مع أسئلة الناس (أسئلة لاهوتية وعقائدية أ)»، سؤال: هل قال المسيح إنَّه إله؟ ص: (٤٦).

<sup>(</sup>٢) الأنبا غريغوريوس: «أنت المسيح ابن الله الحي»، موقع نداء الرجاء، ص: (٩).

\* ثالثًا: يجب أنْ لا تسمح بتغيير موضوع الجوار لأيِّ سبب من الأسباب! لأنَّ تغيير الموضوع سيؤدِّي إلى التَّشتُّت، وفُقدان التَّركيز، وسهولة المُراوغة، مَّا سيؤدِّي لعدم إقامة الحُجَّة!

يجب أن تُلزم الطَّرف الآخر بعَدَم تغيير موضوع الحِوار أبدًا؛ لأنَّك قد تجده يُحاول الهروب من الإجابة بشكل لائق أثناء الحوار من خلال فتح موضوع حوار جديد!

يجب أن تُصِرَّ، وتضغط عليه، حتى يُحيبك بدليل، أو أن يقول لك: «سأسأل ثمَّ أجيبك!»، ولا يوجد عيب في أن يسأل ويبحث عن الإجابة، بل يجب عليك أنْ تُشجِّعه على ذلك!

#### \* رابعًا: الورقة والقَلَم، لا غنى عنهما في أيِّ حِوار!

يجب أن تكتب كلَّ اعتراض، أو كلَّ فِكْرة يطرحها الشَّخص الذي تُحاوره، ويجب أن ترُدَّ عليها، ولا بأس إنْ قلتَ له: «سأسأل ثمَّ أجيبك!»، وإيّاك أن تخوض في موضوعٍ أنتَ لستَ مُلِمًا به!

#### \* خامسًا: يجب أنْ تُحاور بالنَّقل والعَقْل!

يجب أنْ تُؤيِّد كلامك بالأدِلَّة الكِتابية (من الكتاب المُقدَّس) والرُّدُود العقلية، فقد تجد بعض الأسئلة المُفاجِئة، ولكنَّها في حقيقتها بسيطة جدًا، والإجابة عليها أبسط!

في معرض القاهرة الدَّولي للكتاب ٢٠١٤م، سألني أحد المسيحيين سؤالًا وهو يظُنّ أنَّه سؤال ليس له إجابة، فقال: النَّاس كلُّهم يكرهونكم يا مُسلمين، يا ليتكم تجعلوا الناس يُعبونكم قبل أن تُحاوروهم في دينهم!

فأجبته: وهل الأنبياء والمرسلين كانوا محبوبين في أرضهم؟! وهل هذا يعني أنَّ الأنبياء والمرسلين كانوا على باطل؟! يعني معيارك غير صحيح! وما علاقة هذا الكلام بحوارنا؟!

فعقَّب على إجابتي قائلًا: «وأين إلهكم؟! ولماذا يترككم هكذا؟!»

فأجبته: وأين كان إلهكم عندما تمّ تفجير «بُرج التّجارة العالمي»؟! أين كان إلهك عندما ترك يوحنا عندما ترك ابنه يُضرب ويُصلب على الصّليب؟! أين كان إلهك عندما ترك يوحنا المعمدان لتُقطع رأسه؟! أين كان إلهك في زمن الشهداء \_ كها تزعمون \_ عندما كان إخوانكم الكاثوليك يقتلونكم ويغتصبون نساءكم؟! أين كان إلهك عندما كان الأنبا «بنيامين» مُختبئًا في الصّحراء، حتى أتى «جَدّي» عمرو بن العاص رَضَيَّلَكُعَنْهُ وأخرجه من مخبأه؟! معيارك ليس صحيحًا مرَّة أخرى! فسكت وانتقل لنُقطة أخرى في الحوار!

\* الشَّاهد مِن الجِوار: أنتَ مُطالَبٌ بالرَّدِّ على أيّ فِكْرة يطرحها، حتى لا يظُنُّ أنَّه أَنَّه أَنَّه أَنَّه أَنَّه أَنَّه أَنْه الجِوار!

### ما هي أساليب المُنصِّرين؟

في الحقيقة، يصعُب حَصْر هذه الأساليب، ولكنَّني سأذكر بعضها...

#### \* أُوَّلًا: الكَذِب!

هذا هو أشهر سلاح لهم! فهم يكذبون ويكذبون، ثمَّ يكذبون فيكذبون، ويستمرُّون في الكذب حتى يُصدِّقون كذبهم فتُصدِّقهم!

تجد بعضهم على صفحات «فيسبوك» و «تويتر» باسم: «أحمد»، أو «محمد»، أو «محمود»، أو أي اسم إسلامي، ثمّ يبدأ بالطّعن في الإسلام دون أن يُعلن عن كونه مسيحيًّا! فتتشكَّك و تظُنُّ أنَّ هذا مُسلم مثلك! وبعد مُرُور عِدَّة أشهر، تجده يُخبرك بأنّه قد اعتنق المسيحية! ووجد فيها ما كان يبحث عنه! وهو في الواقع مسيحي أبًا عَن جَدً، ولكن هذا دأبهم!

هذه الطَّريقة هي الأكثر خُبثًا، والأخطر على النَّاس، فالإنترنت، ومواقع التَّواصُّل الاجتهاعي عجَّانِيَّة، ولا يدخلها المُستخدم ببطاقته الشَّخصية مثلًا! ولكنَّه يدخل بأسهاءٍ مُستعارةٍ، ومِن السُّهُولة بمكان أنْ يدخل شخصٌ اسمه «جِرْجِس» باسم «محمد».

سأعطيكم مثالًا، ليس فقط على مواقع الإنترنت، بل على الفضائيات أيضًا! مُلخَّص هذه الفضيحة هي أنَّ هُناك قِسًّا مصريًّا اعتاد الإساءة للإسلام بألفاظ قذرة، وأراد أن يخدع المُشاهدين ويستمرَّ في كذبه وتدليسه، فاضطرَّ إلى استخدام مُعاوِنه الذي يُدعى «وحيد»، والذي يعمل معه كمذيع في نفس الحظيرة أو القناة!

هذا الـ «وحيد» مولود لأبٍ وأمِّ مسيحيين، وقد اعترف بهذا أكثر من مرَّة!

المُهمُّ، تفاجأنا بشخصِ «خليجي» يظهر على شاشة هذه القناة ويقول: «أنا كنتُ شيخًا مُسلمٌ والآن تنصَّرتُ!»، وتراه يرتدي القميص (الجلابية) والغُترة والعقال والملابس الخليجية. وعندما ستستمع إلى صوته ستشعر بأن صوته فيه نوع من أنواع «التَّضخيم» بشكل زائد عن اللزوم! حتى إنَّك لتُلاحظ أنَّ الصَّوت غير طبيعي، وكأنَّ هُناك استخدام لمؤثِّراتٍ صوتية!

أخذ هذا الشيخ المزعوم يسترسل في كلامه، ويقول إنَّ الإسلام دين إرهاب والمسيحية دين المحبَّة، ويأبى الله إلَّا أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد! حَدَث خطأ فني من مُهندس الصوت، ففي لحظة من لحظات التَّسجيل، أُزيل المؤثِّر الصَّوتي الذي كان سببًا في تضخيم صوت الشيخ المزعوم، واتَّضح في النِّهاية أنَّ الشيخ المزعوم ما هو إلَّا المذيع المسيحي «وحيد»، الذي يعمل في هذه القناة التَّنصيرية الأفَّاكَة!(١). عندما

http://youtu.be/a3ipbnWc4Lo

<sup>(</sup>١) شاهد الفيديو على موقع «يوتيوب» (YouTube) عن طريق الرابط التالي:

أو عن طريق البحث عبر موقع «جوجل» (Google) عن عبارة: «فضيحة وحيد عالم اللاهوت أبو عقال مع زكريا بطرس».

عرضتُ هذا الفيديو - في مرَّةٍ من المرَّات - على فتاةٍ مسيحيةٍ، قالت إنَّ هذا تدليسٌ، وأنَّها لن تُشاهد هذه القناة مرَّة أخرى! علينا - نحن المسلمين من باب أولى - أن لا نُشاهد مثل هذه القنوات، وأن نُحذِّر من مثل هذه الألاعيب، وألَّا نُصدِّق كلّ ما نراه على شاشات التِّلفاز!

#### \* ثانيًا: الاستغلال!

هُم كالشَّيطان! قد يأتيك المُنصِّر - في وقت الضِّيق؛ ليُقدِّم لك حُلُولًا تظُنُّ أنَّ فيها النَّجاة، وفي الحقيقة هي الهلاك بعينه!

أعرف شخصًا كان يبحث عن «شقّة»، ولم يكن معه ما يكفي من المال لشرائها، فذهب واليأس يُعط به إلى مقهى ليستريح قليلًا حتى يستطيع أن يُكمل بحثه عن عزج لمُشكلته! فهو شابُّ قد تخطّى الثَّلاثين من العُمر، وإلى الآن لم يتزوَّج لضيق الأحوال المادية!

تعرَّف هذا الشَّابُّ على أحد المسيحيين الذي كان جالسًا معه على نفس المقهى، وبدأ يشكي له كلَّ هُمُومه، وكيف أنَّه في الثَّلاثين من عُمره ولم يتزوَّج حتى الآن، حتى أنَّ خطيبته على وشك الانفصال عنه بسبب تأخيره عن المُهلة المُتاحة له للزَّواج!

عرض هذا المسيحي على الشَّابِّ أن يُعطيه شقَّة، ولكنَّها مملوكة لشخصٍ آخر يعيش خارج البلاد، وذلك في مُقابل أن يمضي له على بعض الأوراق التي تضمن له أن يُحافظ على سلامة المنزل، وعَدَم المشاجرة مع الجيران لأنَّ كلَّ ساكنى العقار من المسيحيين! فتعهَّد له الشَّابُ بذلك، ومضى على هذه الأوراق!

وبالفعل تزوَّج هذا الشَّابُّ في هذه الشَّقَّة! ومع مُرُور الوقت، بدأ هذا الشخص المسيحي احتواء الشَّابِ المُسلم المفتون بملذَّات الحياة، وكان يُعامله بشكلٍ مُتاز، وعَرَّفه على بعض أصدقائه المسيحيين، وأخذه معه إلى الكنيسة عدَّة مرَّات! ثمَّ بدأ يُلقي

عليه الكثير من الشُّبُهات حول الإسلام، ومع مُرُور الوقت، اعتنق المسيحية.

هذا الشَّابّ في حقيقة الأمر لم يعتنق المسيحية لصحَّتها، ولكن خوفًا من الأوراق التي وقَّع عليها، بالإضافة إلى قِلَّة علمه بالإسلام، فهو لم يُكلِّف نفسه مؤنة البحث عن أيِّ ردِّ لهذه الشُّبُهات؛ لأنَّه مُكبَّل بهذه الأوراق، ولم يستطع المُثرُوب منها، فلم يبحث عن ردود حتى يُقنع ويُرضي نفسه بأنَّ الإسلام دين خاطئ والمسيحية دين الحقّ؛ ليبقى كما هو!

عرفتُ هذه القِصَّة من والد هذا الشَّابِّ الذي كان مُسلمًا، والذي فقد ابنه للأبد؛ لأنَّه حصل على لجوء لدولةٍ أخرى، بحُجَّة التَّضييق عليه، والعنصرية الدِّينية في مصر! هُناك قصَّة أخرى لشابِّ مصريٍّ كان يعيش في «أمريكا» ولكن بشكلٍ غير شرعيٍّ، فوجد مَن يُساعده في تصحيح أوضاعه، وكالقصَّة السَّابقة: وقَّع على عدِّة أوراق ليضمنوا حقَّهم، ثمَّ بعد ذلك ساعدوه بالمال.

مع مُرُور الوقت بدأوا بإلقاء الشُّبُهات الكثيرة عليه، وتشويه صورة الإسلام له، ومع الوقت اقتنع بها، ولكن هذا الشَّابَ المصري لم يتنصَّر فحسب! ولكنَّه كان يُحاول أيضًا أن يُقنع غيره من المسلمين بهذه الشُّبُهات!

مع الوقت، وبعد طول بحث، وجد هذا الشَّابُ الذي تنصَّر ـ ردودًا على كل الشُّبُهات السابقة التي تم إلقائها عليه، والتي كان يُساعد هو نفسه في نشرها! واكتشف أنَّه كان يسير في طريق الضَّلال!

فاق هذا الشَّابِّ من غيبوبته بعد خمس سنوات قضاها وهو مُتنصِّر، وبفضل الله ﷺ رجع مرَّة أخرى للإسلام!

- ـ احذر من أن تبيع الآخرة بالدُّنيا الزَّائلة الفانية!
- ـ تمسَّك بدينك، ولتتمسَّك بدينك يجب عليك أن تتعلَّم، ففي العِلْم نجاة!

#### \* ثالثًا: العاطفة!

هي السِّلاح الأسهل، والأكثر تأثيرًا!

كم مِن شابِّ وفتاةٍ في سنّ المُراهقة، مُنعوا من ملذَّات الحياة! قد تكون هُناك مصاعب لأسبابٍ مادِّيَّة، ولكن هُناك أيضًا مشاكل كثيرة بسبب سوء مُعاملة الأهل لأبنائهم الذين يحتاجون للعطف والرِّعاية!

عندما تكون محرومًا من النَّاحية العاطفية، ثمَّ تجد مَن يحنو عليك ويعُاملك برفق ولين، ولين! أعتقد أنَّه لا مَفَرَّ من أن تقع فريسة سهلة في شِباك هذا الذي يعاملك برفقٍ ولين، حتى وإن كنت لا تعرف شيئًا عن هذا الشَّخص!

إحدى الفتيات عند تصفح بعض مواقع التَّواصل الاجتهاعي، قد تجد من يُكلِّمها ويُعاملها برفقٍ ولين، فتتعلَّق به! ومع مُرُور الوقت يطلب أن يراها، فينجح! فتكتشف أنَّه مسيحي، فيعدها أنَّه سيبحث في الإسلام من أجل أن يرتبط بها! طبعًا هي تُصدِّقه، وتطير فرحًا بأنَّها ستكون سببًا في دُخُوله الإسلام، ثمَّ تتزوَّجه! ولِهَا لا! فقد وجدت فارس الأحلام الذي يُعاملها بلينِ ورفق لم تجده في أهلها!

مع مُرُور الوقت، يعرض عليها بعض ما استُشْكِل عليه في الإسلام، ويبدأ بإلقاء الشُّبُهات عليها من هذا الباب! مع إغراقها بلُطفه ولين كلامه، ولا بأس من إغراقها في كثير من المال! هذه الحالات لا حَصْر لها!

معظم شباب الجامعات من المسيحيين يتردَّدون على الكنائس التي تؤهِّلهم لمثل هذه المُهرَّات الخبيثة، وبمُكافئات مادِّيَّة! بالإضافة إلى إقناعهم بأنَّهم يفعلون هذا من أجل المسيح الرَّبِّ!

فتاة تبلغ من العُمْر سِتَّة عشر عامًا، تسكن مع أُمِّها المُطلَّقة، والبنت مُشتَّتة بين أبيها وأمها! فأرها! فأرها رجلٌ دائمًا ما يُشكِّك في أُمِّها ويُسيء إليها، فكرهت البنت أمَّها! ودائمًا

ما تُشكِّك الأُمِّ في والدها، حتى كرهت البنت أبوها! لم تجد هذه الفتاة إلَّا شابًّا يبلغ من العُمر تسعة عشر عامًا، كان لها بمثابة المُنقذ!

أوهمها أنّه وقع في حُبِّها، وأنّه يريد الزّواج منها، ولكنّ حلمهم هذا محكوم عليه بالإعدام؛ لأنّه مسيحي على غير دينها! استمروا على ذلك عِدّة أشهر! يُوهمها أنّه مُتمسّكٌ بها رغم اختلاف الدِّين! أحضر لها هدايا من الذّهب بآلاف الجُنيهات، فأيقنت أنه يُحبُّها! عرض عليها اعتناق المسيحية، فوجد عندها ميلًا لإرضائه! علمت أُمُّها بهذا القرار، فاتّصلت ببعض الأخوة الذين يحملون همّ قضايا مُقاومة التّنصير! مثل هذه الحالات تكون في غاية الصُّعُوبة! لماذا؟!

إذا كان الشُّخصُ قد وقع في شباك التَّنصير بسبب شُبُهات حول الإسلام، فإنَّ مثل هذا يسهل علينا إرجاعه؛ لأنَّ كلَّ الشُّبُهات لها رُدود شافية كافية مُقنعة! أمَّا الذي يتنصَّر بسبب المال أو العاطفة؛ فإنَّه من الصَّعب جدًّا إرجاعه!

حاول هؤلاء الشَّباب الذين يتصدون لمُقاومة التَّنصير أن يقنعوا هذه الفتاة بأن تختبر هذا الشَّابّ المسيحي الذي وقعت في حبِّه! فكانت تصنع العراقيل والمشاكل حتى ترى ردّ فعله، فها وجدت منه إلَّا كلَّ سُوء! وبفضل الله عَلَّا، فرَّت منه بدينها بعد أن ردَّت إليه كلَّ ما أخذته منه من ذهبٍ وهدايا! ليتكم تحذروا من مثل هذه الأساليب! عاملوا أبناءكم برفقي! صاحبوا أولادكم، وإخوانكم، وأخوا تكم!

لا تُعينوا المُنصِّرين عليهم بسُوء تصرُّ فكم! ليتكم تُسلِّحون أنفسكم بالعِلْم، فالهجمة ضِدِّ الإسلام شرسة، ومُدعَّمة بميزانيات مالية ضخمة جدًا! أسأل الله عَلَى أن يُثبِّننا وإياكم. اللهم آمين.

## الفُصلُ التَّاني فِكُرة عامَّة عَن كِتاب المسيحيين

تعريف سريع بالقُرآن الكريم وكتاب المسيحيين! التَّعريف بمُحتويات الكتاب المُقدَّس اختلاف نُسَخ الكِتاب المُقدَّس! ترجمة الكِتاب المُقدَّس التَّرجمات العربية للكتاب المُقدَّس

### تعريف سريع بالقُرآن الكريم وكتاب المسيحيين!

قبل أن نبدأ البحث، ودعوة الآخر، يجب أن نتعرَّف على كتاب المسيحين! ولسهولة التَّعريف بكتاب المسيحين، سأُعَرِّف أوَّلًا بـ «القُرآن الكريم»، وأُبيِّن طريقة تقسيمه، ثمَّ ننتقل إلى كتاب المسيحيين.

## أولًا: القرآن الكريم

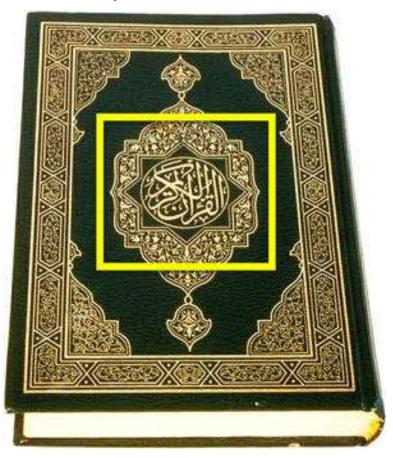



#### نُلاحظ الآتي:

\* اسم كتاب المُسلمين هو: «القُرآن الكريم».

\* هذه التسمية ليست من اختراع المُسلمين، قال ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّــــهُ لَقُـــرْ آنُ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٧٧].

\* القرآن الكريم ليس كتابًا مُترجمًا من لُغة أخرى، ولكنَّ الله عَلَّا أنزل القرآن الكريم: ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥].

\* القُرآن الكريم مُدوَّن في صُحُف، ويُسمَّى: «المُصحَف»، وهو مُقسَّم إلى «أجزاء»، ثمَّ «سور»، ثمَّ «آيات».

\* عدد أجزاء القُرآن الكريم: (٣٠ جُزءًا)، وعدد سُور ه: (١١٤ سورة).

\* القُرآن الكريم نفسه ينصُّ على أنَّه موحى به من الله في آيات كثيرة، مثل قوله - تعالى -: ﴿ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ ﴾ [يوسف: ٣]

\* القُرآن الكريم نفسه ينصّ على أنَّه مُنَزَّل من عند الله في آيات كثيرة مثل قوله - تعالى ـ: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٣]

## ثانيًا: كتاب المسيحيين (الكتاب المُقدَّس)





#### نُلاحظ الآتي:

- \* كتاب المسيحيين يُسمَّى: «الكتاب المُقدَّس».
- \* اسم «الكتاب المُقدَّس»، والذي يُشير إلى كلِّ أجزائه، غير منصوص عليه من داخل الكتاب، وهو من اختراع آباء الكنيسة!
- \* لا يوجد نصُّ صريح في «الكتاب المُقدَّس» يقول بأنَّه مُوحى به من الله! أو أنَّه مُنزَّل من الله!
- \* مُعتويات «الكتاب المُقدَّس» منسوبة لحوالي ٤٠ شخصًا، عدد كبير منهم من المجهولين، ولا يعرف المسيحيون حتى أسهاءهم! (سنتطرَّق لهذه النُّقطة فيها بعد بمزيد من التَّفصيل!)
  - \* كتاب المسيحيين المُسمَّى بـ «الكتاب المُقدَّس» مُقسَّم لقسمين:

\_القِسْم الأوَّل: وهو «العهد القديم»، أي: ما قبل المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، وهي مجموعة من الكُتُب التي يؤمن بها اليهود والمسيحيون معًا، ويُطلق عليها أيضًا «التَّوراة»، وهو مُترجم من اللغة العبرية (مع بعض المقاطع الآرامية، وبعض الكتابات اليونانية).

\_القِسْم الثَّاني: وهو «العهد الجديد»، أي: ما بعد المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، وهي مجموعة من الكُتُب التي يؤمن بها المسيحيون فقط، وهو مُترجم من اللغة اليونانية.

#### \* لاحظ النِّقاط التالية:

اليهود يؤمنون بـ «العهد القديم»، ولكنَّهم لا يُسمُّونه «العهد القديم»، بل

يُسمُّونه «التَّوراة» أو «التَّنَاخ»(١). واليهود يرفضون تسمية كتابه به «العهد القديم»؛ لأنَّ هذا سيُعتبر إقرارًا منهم بأنَّ عهدهم زال، وبأنَّ هُناك ما يُسمَّى به «العهد الجديد».

المسيحيون يؤمنون بكتاب اليهود، ويُسمُّونه بـ «العهد القديم»، بالإضافة إلى مجموعة كُتُب أخرى يُسمُّونها «العهد الجديد».

إذن؛ ف «الكتاب المُقدَّس» مُكوَّن من: «العهد القديم» و «العهد الجديد».

كتاب المسيحيين لم يكتبه أو يأتِ به شخصٌ واحدٌ فقط، بل إنَّه مجموعة كبيرة من الكُتُب، تم كتابتها بواسطة عدد كبير من الكتبة، مُعظمهم من المجهولين، كما سنعرض بعد قليل.

#### \* كتاب المسيحيين مُقسّم إلى:

- أسفار: وهي جمع «سِفْر»، ومعناها: «كتاب»، ويُشار إليها باسم.
- إصحاحات: وهي جمع «إصحاح»، ومعناها: «جُزء صحيح»، ويُشار إليه برقم.
  - أعداد: وهي جمع «عَدَد»، ومعناها: «فقرة» أو «جُملة»، ويُشار إليها برقم.

<sup>(</sup>١) Tanakh: كلمة عبرية تُعبِّر عن أقسام الكتاب وَفقًا للحرف الأول من اسم كلِّ قِسْم:

القِسْم الأوَّل: التَّوراة ـ The Torah ـ (חִוֹה) تُوراه.

القِسْم الثَّان: كتابات الأنبياء ـ Nevi'im – Prophets (נְבִיאִים) نفيِّم.

القِسْم النَّالث: الكتابات الأخرى ـ Ketuvim – Writings (כְתוּבִים) كيتُفيم.

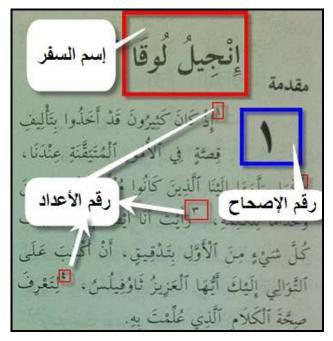

#### \* مثال (١)

تجد في الصُّورة السَّابقة الآتي:

\* "إنجيل لوقا"، وهذا هو: اسم السِّفْر.

\*رقم (١) بخطِّ كبير، وهذا هو: رقم الإصحاح.

\* الأرقام الصَّغيرة، وهي أرقام الأعداد أو النُّصُوص، وهو المُقابل للآيات عند المُسلمين!

#### \* مثال (٢)

سنأخذ نصًّا أو عددًا من كتاب النصارى لنعلم كيف يتم ذكر مكانه (١). «لَنَا أُخْتُ صَغِيرَةٌ لَيْسَ لَهَا ثَدْيَانِ. فَمَاذَا نَصْنَعُ لِأُخْتِنَا فِي يَوْمٍ تُخْطَبُ؟»

<sup>(</sup>١) تستطيع الاستعانة ببعض البرامج أو المواقع البحثية في الكتاب المُقدَّس حتى تستطيع الوُصُول للنُّصُوص بسُهُولة.

قُم بتحميل برنامج «الإنجيل» من هُنا: http://goo.gl/pPrItM

قُم بتحميل برنامج «السيف الإلكتروني» (eSword) من هُنا: http://wp.me/PmupG-s8

عندما تُريد الإشارة لهذا النَّص أو العَدَد لشخصٍ ما، كيف ستُشير إليها؟! الإشارة للنَّص:

هذا النَّصِّ في «العهدالقديم»، في سفر اسمه «نشيد الإنشاد»، الإصحاح (٨)، والعدد (٨).

#### \* مثال (٣)

نص آخر لنتعلَّم نُشير إليه:

«فَنَدِمَ الرَّبُّ عَلَى الشَّرِّ الَّذِي قَالَ إِنَّهُ يَفْعَلُهُ بِشَعْبِهِ»

عندما تُريد الإشارة لهذا النَّص أو العَدَد لشخصٍ ما، كيف ستُشير إليها؟!

#### الإشارة للنَّص:

هذا النَّصّ في «العهد القديم»، في سِفْر اسمه «الحُرُوج»، الإصحاح ٣٢، والعدد ١٤.

#### \* الْمُلخَّص:

- ـ كتاب المسيحيين اسمه «الكتاب المُقدَّس».
- ينقسم إلى قسمين: «العهد القديم» و «العهد الجديد».
- الكتاب المُقدَّس مُقسَّم إلى «أسفار»، والأسفار مُقسَّمة إلى «إصحاحات»، والإصحاحات مُقسَّمة إلى «أحداد» أو «نُصُوص»، كما أنَّ القُرآن الكريم مُقسَّم إلى أجزاء، وسُور، وآيات.

## صورة أخرى للتَّوضيح



## قائمة أسفار «العهد القديم»

| ا أسفار أختفت عنيهم الكثائس المخالف الحكمة المحكمة المحكمة عمسفر المحكمة المحسفر المحكانين الأول المحلون المحكانين الأول المحلون المحكونين الأول المحلون المحكونين الأول المحكونين الأول المحلون المحكونين الأول المحكونين الأول المحكونين الأول المحكونية أو أسفار المحكونية المحك | م الكذائس                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| الكتب التاريخية الأسفار الشعرية أسفار الأنبياء الكبياء المنوات الأول الأول الإنشاد الإنشاد الإنشاد الإنشاد الإنشاد الإنشاد الإنشاد الكبياء الصغارة المنوات الأول الأو | أسفار العهد القديم وعددهم ٢٠+٧ أسفار أختلفت عليهم الكثائس |
| الكتب التاريخ ية الأسفار الشهرية المسفر يقوب ١٨ حسفر يقوع ١٨ حسفر القرامير ١٠ حسفر القراميل الثاني ١٠ حسفر المواتد الأول ١٠ حسفر الملوك الثاني ١٠ حسفر الملوك الثاني ١٠ حسفر الملوك الثاني ١٠ حسفر الملوك الثاني ١٠ حسفر أخبار الأيام الثاني ١٠ حسفر أخبار الأيام الثاني ١٠ حسفر خررا ١٠ حسفر أحسيا ١٠ حسفر أحسار الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الشفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني الأيام الثاني الأيام الثاني الأيام الثاني المسفر أحسار الأيام الثاني الأيام الثاني الأيام الأيا | يد القديم وعددهم ٣٩-                                      |
| الكتب التاراة اسفار التوراة الكتب التار السفار هوسى الكتب التارة اسفر الفضاة المسفر الخروج المسفر الفضاة المسفر الخروج المسفر المسفر المسفر المسفر المسفر المسفر المسفر المسفر المسفر المسفرة المسفر المسفرة  | أسفار الع                                                 |

## قائمة أسفار «العهد الجديد»

| ۲۷ - سفر رؤیا<br>بی یوحنا<br>این<br>این<br>بین<br>بین<br>بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سفر نبوي   |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| رسلان أخرى:<br>٢٠-رسالة يعقوب<br>٢١-رسالة يطرس الأولى<br>٢٢-رسالة يوحنا الأولى<br>٢٢-رسالة يوحنا الثانية<br>٢٢-رسالة يوحنا الثانية<br>٢٦-رسالة يهوذا                                                                                                                                                                                                                                         | ئال        | ۲۷ سفر                           |
| رسطان بوئس:  المائل بوئس:  المائل بوئس:  المسلكة إلى أهل رومية  المسلكة الأولى إلى أهل كورنثوس  المسلكة إلى أهل خلاطية  المسلكة إلى أهل كورنثوس  المسلكة إلى أهل كولوسي  المسلكة إلى أهل كولوسي  المسلكة إلى أهل كولوسي  المسلكة إلى أهل تسلونيكي  المسلكة إلى أهل تسلونيكي  المسلكة إلى العبر انبين  المسلكة إلى تيموثاوس  المسلكة إلى تيموثاوس  المسلكة إلى تيموثاوس  المسلكة إلى تيموثاوس | الرسائل    | أسفار العهد الجديد وعددهم ٧٧ سفر |
| هـ سفر أعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سفر تاريخي | أسفار                            |
| ۱- إنجيل متى<br>۲-إنجيل مرقس<br>۲- إنجيل لوقا<br>٤-إنجيل يوخنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أنلجيل     |                                  |

### التَّعريف بمُحتويات الكتاب المُقدَّس

منقول من كتاب: «تقديم الكتاب المُقدَّس (تاريخه، صحته، ترجماته)»، لعبد المسيح اسطفانوس، ط. دار الكتاب المقدس \_ ص: (۱۲ إلى ۱۹)، وصفحتي (۳۷ و۳۷)، (مع قليل من التَّصرُّف والإضافات).

#### \* أولًا: العهد القديم.

(١) الأسفار الخمسة الأولى (التَّوراة).

\* التّكوين: كتاب البداءات: خَلْقُ الكون، خطيّةُ الإنسان، تاريخُ الأولين: إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ ويوسفَ عَلَيْهِ. (هذا السفر يُعتبر من أهم أسفار العهد القديم على الإطلاق بالنّسبة للمسيحين؛ لأنَّ هذا السِّفْر يحكي قصة آدم عَلَيْهِ السَّلَمُ، وكيف أخرجه الله عَلَيْ من الجنَّة، ثمَّ نجد في هذا السِّفر قصة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ، وسارة وهاجر عَلَيْهِ من الجنَّة، ثمَّ نجد في هذا السِّفر قصة النبيح عَلَيْهِ السَّلَمُ، وسارة وهاجر عَلَيْهِ ، وإساعيل وإسحاق عَلَيْهِ السَّلَمُ والله عَلَيْهِ السَّه ورة، وقصة العهد والوعد والقسم بين إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَمُ والله عَلَيْ ، وهو أهم شيء بالنِّسبة للمسيحية واليهودية على السَّواء).

- \* الحُرُوج: قصة خُرُوج بني إسرائيل من أرض مصر بقيادة موسى عَلَيْدِالسَّلَامُ، وعهد الله معهم في سيناء، وإقامة خيمة الاجتماع.
- \* اللّاويّين: تنظيم العبادة وطُقُوسها المُختلفة، كالنَّبائح والكهنة وشرائع التَّطهير والتَّقديس والأعياد والنُّذور.
- \* العَـد: إحصاء الشَّعب، وقوانين عقائدية واجتماعية، ورحلات بني

إسرائيل، وتشمل أربعين عامًا من التِّجوال.

- \* التَّثْنِيَة: إعادة ثانية للحديث عن شرائع الرَّب واختبارات الآباء.
  - (٢) الأسفار التاريخية.
- \* يَشُوع: الدُّخول إلى كنعان بقيادة يشوع، تقسيم الأرض، تحذير من كسرعهد الرَّب.
- \* القُضَاة: قِصَّة تهاون الشَّعب بوعود الله، وابتعادهم عنه، مَّا جعل الرَّب يؤدِّبهم، وإذ يصر خون إليه يُقيم لهم قائدًا (قاضيًا) يُخلِّصهم.
- \* رَاعُوث: قِصَّة فتاة من شعب موآب، غير يهودية، تزوَّجت واحد من شعب الرَّب، ثمَّ ترمَّلت. لكنَّها أحبَّت حماتها جدًّا، وذهبت معها لتعيش وَسَط شعب الله القديم، وجاء من نسلها داود الملك عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، والذي من نسله المسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بزعم النَّصارى!
- \* صَمُوئيل الأوَّل: سيرة صموئيل النَّبي الذي لم يكُفَّ عن الصَّلاة لأجل الشَّعب، والانتقال من حُكْم القُضَاة إلى تأسيس المملكة، وسيرة الملك شاول، وجانبًا من سيرة الملك داود عَلَيْهِ السَّلَامُ.
  - \* صَمُونيل الثَّاني: بقية سيرة داود عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، والمعاصى المنسوبة له زُورًا.
- \* الْمُلُوك الْأُوَّل: سيرة الملك سليهان عَلَيْهِ السَّمَّةُ وحكمته، وبناء الهيكل في أورشليم (القُدْس)، ثمَّ تاريخ انقسام مملكة سليهان عَلَيْهِ السَّلَمُ إلى مملكتين: الشَّهالية (إسرائيل) وعاصمتها السَّامرة، والجنوبية (يهوذا) وعاصمتها أورشليم. ويشمل هذا السِّفر سيرة إيليا (إلياس) النبي عَلَيْهِ السَّلَمُ.

- \* الْمُلُوك النَّاني: قصة الأمَّة المُنقسمة على ذاتها بمملكتيها، والكوارث التي أصابتها، كسُفُوط السَّامرة ومملكة إسرائيل (١٨: ٩ ١٢)، وسُفُوط أورشليم ومملكة يهوذا، والسَّبي إلى بابل (٢٥: ١ ٢١)، ويُقدِّم السِّفر سيرة أليشع (اليسَع) النبي عَلَيْهِ السَّكَمُ.
- \* أخبار الأيّام الأوّل: إعادة سرد الأحداث التي عنيت أسفار صموئيل والمُلُوك بالحديث عنها، وذلك من وِجْهة نَظَر كهنوتية إلى حدٍّ كبير، وفيه سَرْد مُفصَّل للأنساب. ويُعني هذا السِّفر بالحديث عن العبادة في زمن صموئيل وداود عَلَيْهِ السَّلَمُ.
- \* أخبار الأيّام الثّاني: إعادة لسيرة سليهان الملك عَلَيْهِ السَّلَامُ، وبناء الهيكل في أورشليم وتدشينه، والعبادة، ثمّ انقسام المملكة، وتأديب الرّب لشعبه، وسُقُوط أورشليم، والسّبي إلى بابل.
  - \* عِزْرًا: العودة من بابل، وإعادة بناء المذبح، وإعادة بناء الهيكل.
- \* نِحْمِيا: سيرة نحميا، وقيادته للشَّعب، وإعادة بناء سُور أورشليم، واكتشاف سفر الشَّريعة من جديد، وعودة الشعب إلى الرَّب.
- \* أَسْتِير: قِصَّة فتاة من بني إسرائيل، تتزوَّج من مِلَك الفُرس، وتُدبِّر عناية الله أن تنقذ هذه الفتاة بشجاعتها شعبها من الإبادة. (أستير هي الشخصية المرسومة على ماركة القهوة Starbucks).

#### (٣) الأسفار الحِكَمِيَّة والشَّعْريَّة.

- \* أَيُّوب: قِصَّة رجل صالح تحِلّ به المصائب الكثيرة.
- \* المزامير: قصائد دينية، منها الأناشيد والتَّسابيح والصَّلوات والنَّصائح والنَّبُوَّات.
- \* الأمثال: مجموعة من التَّعاليم الدِّينية والأخلاقية في قالب من الأمثال والحِكم.
- \* الجامعة: بعض الأفكار الفلسفية التي يقف أمامها الإنسان حائرًا وهو يتأمَّل مُتناقضات الحياة.
- \* نشيد الإنشاد: قصائد مُتبادلة، يرى المُفسِّرون أنَّها قصائد رمزية عن الرَّب وشعبه، أو المسيح عَلَيْهِ السَّكُمُ والكنيسة. (ومن المعروف أن نشيد الإنشاد يحتوي على الكثير من التَّصريحات الجنسية الفاضحة، ويتهرَّب المسيحيون واليهود على السَّواء من ألفاظ هذا السفر؛ لذلك يقولون إنَّها قصائد رمزية، أي إنَّ هذه الألفاظ ليس المقصود منها معانيها الحرفية، ولكن معانِ أخرى).

#### (٤) الأسفار النَّبوية.

\* إشْعِياء: نبي يُرسله الله لشعبه ليدعوهم لحياة الاستقامة والعدل. ويُقدِّم نبوات، بعضها عن النبي محمد نبوات، بعضها عن المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ بزعم المسيحيين، وبعضها عن النبي محمد وَيُنَالِيَّةُ بزعم المُسلمين! (سفر إشعياء يحتوي على نُبُوَّات خاصَّة بنبيّ آخر الزَّمان، وهُناك الكثير من النُّصوص يتمّ تفسيرها بالخطأ لتكون نُبُوَّات عن المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولكن على كلّ حال، سفر إشعياء النبي من أهمّ أسفار الكتاب المُقدَّس

على الإطلاق بالنسبة للمسيحيين واليهود على السَّواء).

- \* إِرْمِياء: نبي يُرسله اللهُ ليدعو شعبه للرُّجُوع إليه وعبادته وحده، ويُنذر بدمار أورشليم، وهي الكارثة التي وقعت فعلًا سنة (٥٨٦ ق.م) بسبب خطيَّة الشَّعب وعبادة الأوثان، ولكنه يتضمن أيضًا نُبُوَّات مُشجِّعة، ويتحدث عن عهد جديدٍ يرتبط فيه الله بشعبه. (والمُسلمون يزعمون أنَّهم أصحاب هذا العهد الجديد، والمسيحيون يعتقدون أنهم أصحاب هذا العهد الجديد، واليهود يعتقدون أن هذا العهد الجديد واليهود يعتقدون وإبراهيم عَلَيْهِ السَّكُمُ وَ تَجديد لعدهم القديم مع الله، والذي كان بين الله وإبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ).
- \* مَرَاثِي إِرْمِيَاء: قصائد رثاء ينوح فيها الكاتب على ما حلَّ بأورشليم من خراب.
- \* حِزْقِيَال: رسائل تحذير بتدمير وخراب شاملين لأورشليم، وزوال مجد الرَّب منها، ونُبُوَّات تتعلَّق بشُعُوب مُختلفة مجاورة لفلسطين، ثم نبوات مُشجِّعة عن عهد جديد، وقلب جديد، وروح جديدة يمنحها الله لشعبه. (يحتوي على مقاطع قد تفوق الألفاظ الجنسية الموجودة في سفر نشيد الإنشاد).
- \* دَانْيَال: يُقدِّم صورة لشعب الرَّب، زمن الاضطهاد وثبات الأمناء، وحفظ الرَّب لهم وعنايته بهم. أما تفسير الأحلام والرؤى فيرى كثير من المفسرين أنها توضِّح شُقُوط الوثنية وسيادة المسيح. إلَّا أنَّ هنالك مَنْ يرون أنَّها نبوات تتعلَّق بالمستقبل البعيد لشعب الرَّب القديم. (هذا السفر يُعتبر من أهم أسفار الكتاب بالنِّسبة للمسيحيين واليهود على السَّواء، ويرى الكثير من المسلمين أنَّ هذا السِّفر

يحتوي على الكثير من النُّبُوَّات الخاصَّة بنبيّ آخر الزَّمان، والمسيحيون يرون أنَّ هذه النُّبُوَّات لا تتحدَّث إلَّا عن المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ).

- \* هُوشَع: اختبارات من الحياة الشّخصية لأحد الأنبياء، يُقدِّم من خلالها مثلًا لمحبَّة الله ونعمته. فيرى خيانة الشَّعب لعهدهم مع الرب مثل خيانة الزوجة لعهودها مع زوجها. فيؤدب الرَّب شعبه ثم يفتح لهم طريق التوبة وثهارها وباب الرجاء والخلاص. (طبعًا هذا الكلام من مفهوم مسيحي بحت، ولكن الحقيقة هي أن هذا السّفر يحتوي على قِصَّة غريبة جدًا، وهي أنّ الإله في هذا السّفر يأمر هوشع بأن يتزوج امرأة زانية! وأن يتخذ منها أولاد زني!).
- \* يُوئيل: يُوضِّح أنَّ الكوارث، مثل الجراد وجفاف الأرض، هي علامات دينونة الله لشعبه، فيدعوهم للتَّوبة، ويُقدِّم لهم وُعُودًا مُشجِّعة ومُعزِّية.
- \* عَامُوس: يُقدِّم صرخة مُدوِّية ضِدَّ المظالم في المُجتمع، ودفاعًا عن الفقير والمظلوم، ودعوة للتَّوبة.
- \* عُوبِدْيا: تحذير لمملكة أدوم المناوئة لشعب الرَّب، يُوضِّح نهاية كل مُتكبِّر و شامت.
- \* يُونَان: (يونس عَلَيْهِ السَّلَمُ) المسيحيون يزعمون أنَّه عصى الله؛ لأنَّه لم يُدرك أنَّ محبَّة الله تشمل كلّ البشر، فأدَّبه الله بزعمهم، ووبَّخه، مُظهرًا محبته للجميع. (وهذا السِّفر صغير حجهًا، ولكنَّه يحتوي على تفاصيل مُهمَّة لها علاقة بعقائد المسيحيين الخاصَّة الفداء والصَّلب).
  - \* مِيخًا: نُبُوَّات عن خراب السَّامرة، وخراب أورشليم بسبب الخطية.

- \* نَاحُوم: قصيدة عن شُقُوط نينوى، تُوضِّح نهاية الشَّرِّ، وتُقدِّم الرَّجاء للمؤمنين.
- \* حَبْقُوق: حِوار بين النبي والرَّب، يبدأ بِحِيرة النبي إزاء تسلُّط الظالمين والطُّغاة، لكنَّه ينتهى بنغمة الثِّقة في الرَّب وحده.
  - \* صَفَنْيًا: نُبُوَّات عن دَمَار أورشليم، ودعوة للتَّوبة، ثمَّ وُعُود مُشجِّعة.
- \* حَجِّي: رسائل قصيرة فيها حتَّ على استكمال بناء الهيكل، ووعد الرَّب بالبركة.
  - \* زَكرِيًّا: مجموعة من الرُّؤى عن إعادة بناء أورشليم، ومجموعة من النُّبُوَّات.
- \* مَلَاخِي: دعوة للكهنة وللشَّعب للتَّوبة والرُّجُوع إلى الرَّب، ومجموعة من النُّبُوَّات.

#### (٥) الأسفار القانونية الثانية أو الأبوكريڤا.

وهي أسفار اختلفت عليها الكنائس والطوائف، فهُناك طوائف تؤمن بهذه الأسفار، وترى أنَّها كُتابات مُوحى بها من الله، وهُناك طوائف تؤمن أنَّ هذه الأسفار مُحرَّفة ومُزوَّرة، وسنتكلَّم عن هذه الكتابات بنوع من التَّفصيل فيها بعد.

١ - طوبيت أو طوبيا: وهو سفر يحثُّ على الصَّدقة، ويُقدِّس الزَّواج الذي يقوم على حياة التَّقوي.

٢ ـ يهوديت: قِصَّة فتاة أنقذت شعبها، مثل أستير، بشجاعتها وتقواها.

٣- المكابيين الأول: وهو يُقدِّم سِجِلَّا تاريخيًا لنضال اليهود بقيادة المكابيين ضِدّ السلوقيين، وانتصار يهوذا المكابي، وبدء الاحتفال بعيد التَّجديد، وتطهير

أورشليم وبناء المذبح.

٤ ـ المكابيين الثاني: وهو يُقدِّم نظرة روحية لأحداث التَّاريخ، ويُبيِّن رعاية الله وقدسية الهيكل.

٥ ـ سفر الحكمة: يتحدث في صياغة شعرية عن بناء النَّفس بالحكمة الإلهية.

7 ـ يشوع بن سيراخ: يُقدِّم في صياغة شعرية مجموعة كبيرة من الحِكَم، وحديث عن الفضائل، ثمَّ يتحدَّث عن مجد الله.

٧ ـ باروخ: وهو سفر رؤوي يحوي رسالة للمسبيين للتَّمسُّك بالشَّريعة ورفض الأوثان.

بالإضافة إلى مجموعة من الصَّلوات والرَّسائل والأحلام، جُمعت كمُلحق لسفر «أستير»، و تسبيحة الفتية الثلاثة في أتون النار، وقِصَّة سوسنة الشَّابَّة العفيفة، وحكمة دانيال، جُمعت كملحق لسفر «دانيال».

#### \* ثانيًا: العهد الجديد.

(١) البشائر أو الأناجيل الأربعة.

- \* بشارة أو إنجيل متَّى: نَسَبُ وحياةُ المسيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وكلامٌ عن تَحَقُّقِ نُبُوَّات العهد القديم باعتباره المسيح، الملك، الذي ينتظره اليهود.
- \* بشارة أو إنجيل مرقس: حياةُ المسيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في صياغة تُختصرة، مع التَّنبيه على اهتهامه بسدِّ حاجات البشرية.
- \* بشارة أو إنجيل لوقا: حياةُ المسيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، في دراسة تاريخية مُدقَّقة، تُقدِّمه على أنَّه المُخلِّص الذي جاء ليفتدي البشرية.

\* بشارة أو إنجيل يوحنا: حياةُ المسيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مع تفصيل في مُعزاته وحواراته مع اليهود.

#### (٢) أعمال الرُّسُل.

\* سجل لنمو الكنيسة الأولى، من أورشليم إلى اليهودية فالسَّامرة، ثمَّ إلى أقصى بلاد العالم.

#### (٣) رسائل بولس.

- \* الرسالة إلى كنيسة روما: تُقدِّم العقائد المسيحية الأساسية التي وضعها بولس، والتَّطبيق العملي في حياة المؤمنين، مع جُزءٍ خاصِّ بشعب إسرائيل.
- \* الرسالة الأولى إلى كنيسة كورينثوس: يُعالج فيها بولس بعض القضايا والمشاكل.
- \* الرسالة الثانية إلى كنيسة كورينثوس: يتحدث فيها بولس عن سُلطانه كرسول، ويحث على العطاء.
- \* الرسالة إلى كنائس غلاطية: إيضاح للإيهان المسيحي القويم، ودحض التَّعاليم التي تدعو إلى العودة إلى الشَّرائع اليهودية.
- \* الرسالة إلى كنيسة أفسس: حديث عن عقيدة الخلاص المسيحي الذي وضعه بولس.
  - \* الرسالة إلى كنيسة فيلبي: رسالة كُتبت في السِّجْن.
- \* الرسالة إلى كنيسة كلوسي: رسالة تتكلَّم عن المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، وعن السلوك المسيحي، والصلاة.

- \* الرسالة الأولى إلى كنيسة تسالونيكي: رسالة تشجيع للمؤمنين المضطهدين، مع إيضاح بعض الحقائق المتعلقة بمجيء المسيح الثانية.
- \* الرسالة الثانية إلى كنيسة تسالونيكي: رسالة تشجيع في مواجهة الضّيقات، وحديث عن مجيء المسيح الثانية.
  - \* الرسالة الأولى إلى تيموثاوس: رسالة تشجيع لخادم شابِّ.
- \* الرسالة الثانية إلى تيموثاوس: رسالة تشجيع وحثِّ على المثابرة وحفظ الأمانة.
- \* الرسالة إلى تيطس: رسالة لتشجيع «تيطس» وهو يعمل على تنظيم الكنائس في جزيرة «كريت».
- \* الرسالة إلى فليمون: رسالة من بولس إلى «السيد فليمون» ليعفو عن «عبده أنسيموس».
- \* الرسالة إلى العبرانيين: دفاع عن المسيحية، وشرح لرموز العهد القديم، مُوضِّحًا أن كهنوت العهد القديم وذبائحه ترمز إلى المسيح.

#### (٤) الرسائل العامّة.

- \* رسالة يعقوب: تتناول النَّواحي العملية في الحياة المسيحية، وكيف يجب أن تكون حياة المؤمنين كأفراد، وكذلك في المجتمع.
  - \* رسالة بطرس الأولى: رسالة تشجيع للمسيحيين المُتَألِّمين.
- \* رسالة بطرس الثانية: رسالة تحذير من المُعلِّمين الكذبة، وحثَّ على الثَّبات في الإيهان، والسَّهر في انتظار مجيء المسيح ثانية.

\* رسالة يوحنا الأولى: حديث عن ثبات المؤمنين، وتحذير من المُعلِّمين الكذبة.

- \* رسالة يوحنا الثانية: رسالة ثناء لسيدة لأمانتها و وفائها للحقّ.
- \* رسالة يوحنا الثالثة: رسالة ثناء لـ «غايس» لأمانته، وحُسن ضيافته للمُبشِّرين المُتجوِّلين، وتحذير من شخص يهوى الرئاسة.
  - \* رسالة يهوذا: دعوة للثَّبات في الإيمان، وتحذير من المُعلِّمين الكذبة.

#### (٥) رؤيا يوحنا اللاهوتي.

\* مجموعة من الرؤى فيها رُمُوز كثيرة، يرى كثيرون من المُفسِّرين أنَّها تُعبِّر عن نصرة المسيح وشعبه على جميع المقاومين، وتحقيق السَّماء الجديد والأرض الجديدة، إلَّا أنَّ البعض يرون أنَّه يُقدِّم نُبُوَّات عن أحداث المُستقبل.

#### \* ملحوظة وقاعدة مُهمَّة جدًا:

لا تُرهق نفسك بِحِفظ أسماء كلِّ هذه الأسفار، فلعلَّك لا تحفظ أسماء كلِّ سور القرآن الكريم! فقط اكتفِ بقراءة أسمائها، ومع الوقت ستجد نفسك تحفظ بعضها دون أيِّ مُعاناة.

إليك القاعدة المثالية التي من خلالها ستستطيع أن تُفرِّق بين أسفار «العهد القديم» وأسفار «العهد الجديد».

إذا وجدت أنَّ اسم السِّفر يحتوي على كلمة من هذه الكلمات الأربعة: «إنجيل» فُلان، أو «رسالة» فلان، أو «أعمال» أو «رؤيا»؛ فأنت \_ إذن \_ تتكلَّم عن أسفار «العهد الجديد» بلا شكِّ. أيُّ تسميات أخرى تكون لأسفار «العهد القديم».

#### مثال:

سأذكر لكم أسماء بعض الأسفار، لنعرف هل هي من «العهد القديم»، أم من «العهد الجديد»؟!

س ١: «إنجيل يوحنا» من «العهد القديم»، أم «العهد الجديد»؟!

\* بالرُّجُوع إلى القاعدة السَّابقة، ومع النَّظر مرَّة أخرى إلى اسم السِّفر المطروح في السُّؤال، سنجد في الاسم كلمة «إنجيل»، مَّا يدلُّ على أنَّ هذا السِّفر من «العهد الجديد» قطعًا ولا شكً!

س ٢: «رسالة العبرانيين» من «العهد القديم»، أم «العهد الجديد»؟!

\* بالرُّ جُوع إلى القاعدة السَّابقة، بمُجرَّد قراءتنا لكلمة «رسالة»، سنعرف أنَّه من «العهد الجديد».

س٣: سفر «زكريا» من «العهد القديم»، أم «العهد الجديد»؟!

\* بالرُّجُوع إلى القاعدة السَّابقة، وجدنا أنَّ اسم السِّفر لا يحتوي على أي كلمة من الكلمات التالية: «إنجيل»، أو «رسالة»، أو «أعمال» أو «رؤيا»؛ إذن، سفر «زكريا» من العهد القديم قطعًا و لا شكً!

س٤: سفر «التَّكوين» من «العهد القديم» أم «العهد الجديد»؟!

\* بالرُّ جُوع إلى القاعدة السَّابقة، ومع عدم ذكر أيّ كلمة من الكلمات الأربعة المذكورين في القاعدة، إذًا سفر «التَّكوين» من «العهد القديم» قطعًا ولا شكً!

## اختلاف نُسَخِ الكِتابِ المُقدَّسِ!

نحن نعلم أنَّ عَدَد أجزاء القُرآن الكريم: (٣٠ جُزءًا)، وأنَّ عَدَد سُور القُرآن: (١١٤ سُورة).

#### سؤال مُهِمٌّ في غاية الأهمية: ما هو عَدَد أسفار الكتاب المُقدَّس؟!

لا يوجد خلاف بين المُسلمين فيها يخصُّ عدد أجزاء القُرآن الكريم، ولا على عَدَد سُوره. أمَّا من يدَّعي أنَّ الشِّيعة يقولون بوجود سور إضافية، فتستطيع بنفسك أن تدخل على مواقع الشِّيعة المُعاصرين لترى أنَّهم ينفون التَّحريف عن القرآن الكريم، ويُثبتون أنَّه ١١٤ سورة، كها نقول.

#### الأمر يختلف عند المسيحيين فيها يخصُّ الكتاب المُقدَّس!

هناك اختلافات بين طوائف المسيحيين حول عدد أسفار الكتاب المُقدَّس؛ فإنَّ كلّ طائفة لها كتاب يحتوي على عدد أسفار مُختلف عن الطَّائفة الأخرى!

إليكم مقارنة بين أشهر الطَّوائف المسيحية: «**الأرثوذكس**»، و «**الكاثوليك**»، و «الكروتستانت».

#### \* الطَّائفة الأرثوذكسية:

هي الكنيسة «القبطية» المصرية، التَّابعة للبابا «تواضروس» الثَّاني، ومن قبله البابا «شنودة» الثالث. وكلمة «أرثوذكس» من أصل يوناني، وتعني: «الإيان المُستقيم». نجد حسب الدِّراسات الخاصَّة بالتَّاريخ المسيحي المُبكِّر، أنَّ كلَّ الطَّوائف المسيحية في القُرُون الثَّلاثة الأولى كانت تدَّعى أنَّها هي «الأرثوذكس»،

حسب استخدام الكلمة من النَّاحية اللُّغوية، أي: إنَّ هذه الطَّوائف الأولى تدَّعي كلَّها أنَّها كانت على الإيهان السَّليم المُستقيم!

أما بعد الانشقاق الذي حدث بين الكنائس الشَّرقية والكنائس الغربية في القرن الخامس الميلادي، أصبحت «الأرثوذكسية» تُطلق على الكنائس «الشَّرقية»، كاسم دالِّ على كنائس بعينها.

ونحن في مصر، عندما نقول الكنيسة «**الأرثوذكسية**»، نقصد الكنيسة «**القبطية**» الأرثوذكسية، خيث إنَّه توجد كنائس أخرى تُنسب إلى «**الأرثوذكسية**» في الشَّرق الأوسط وإفريقيا.

#### \* الطَّائفة الكاثوليكية:

هي الكنائس التَّابعة للفاتيكان، وهي التي انشقَّت عن الكنائس «الأرثوذكسية الشَّرقية» بعد ما يُسمَّى به «مجمع خلقيدونية» في القرن الخامس الميلادي (٥١٦م). وهذا الانشقاق كان بسبب بعض الخلافات العقائدية بين الكنائس «الشَّرقية» والكنائس «الغربية»، وقد قاموا به «تكفير» بعضها البعض بسبب هذه الخلافات! الكنائس «الغربية» برئاسة كنيسة «روما» (الفاتيكان حاليًا)، اختارت لنفسها الكنائس «الكاثوليك»، وهي كلمة من أصل يوناني، وتعني: «العالمية» أو «الجامعة» أو «العامّة».

#### \* الطَّائفة البروتستانتية:

في القُرُون الوسطى، وبالتَّحديد في القرن السَّادس عشر.، عندما كانت الكنيسة الكاثوليكية تُسَيْطِر على البلاد والعِباد في أوروبا، قامت ثورة ونهضة، أدَّت إلى

انشقاق «البروتستانت» عن الكنيسة «الكاثوليكية الغربية». هذا الانشقاق حدث بسبب أكثر من شخص قادوا الثَّورة ضدّ الكنيسة، من أبرزهم «مارتن لوثر».

كلمة «بروتستانت» من أصل إنجليزي (Protestant)، ومعناها «مُحتج» أو «مُعترض». وقد أُطلق عليهم هذا الاسم؛ لأنهم اعترضوا واحتجُّوا على الكنيسة «الكاثوليكية»، ورفضوا بعض عقائدها وطقوسها الكنسية.

هناك أكثر من دولة تعتنق المذهب «البروتستانتي» مثل: «بريطانيا»، و «النرويج»، و «الدنهارك»، و «السويد».

#### \* ملحوظة مُهمَّة:

هذه الطَّوائف الثلاث هي أشهر الطَّوائف المسيحية، ولكن هُناك العشرات، بل المئات من الطَّوائف المسيحية الأخرى، مثل: طائفة «شُهُود يَهُوه»، طائفة «الأدفنتست السَّبتيِّن»، طائفة «المورمون»، طائفة «الموارنة»، وغيرهم الكثير.

داخل كلِّ طائفة الآلاف من التَّيَّارات المُختلفة، فمثلًا: داخل طائفة «البروتستانت» نجد ما لا يقلُّ عن حوالي ٥٠ ألف تيار أو كنيسة مُختلفة! لأنَّها تتَّصِف بانعدام السُّلطة أو الرِّئاسة، على عكس «الكاثوليك» و «الأرثوذكس».

وهناك اختلافات عقائدية بين الطَّوائف الثَّلاث، فتُعتبر كلُّ طائفة «دينًا» مُستقلًّا مُختلفًا عن الآخر! ذلك لأنَّهم يُكفِّرون بعضهم البعض!

وهذا الكلام مُسطَّر في الكُتُب(١)، ومُسجَّل عبر الموادّ المرئية والمسموعة(٢)!

<sup>(</sup>۱) لمزيدٍ من التَّفصيل حول الاختلافات العقائدية بين الطَّوائف الثَّلاث، راجع الكتابات التَّالي: «اللاهوت المُقارن» للبابا شنودة الثالث، «الفُرُوق العقيدية بين المذاهب المسيحية» للقسّ إبراهيم عبد السيد، «موسوعة اللاهوت المُقارن» للأنبا غريغوريوس. (۲) شاهد على موقع يوتيوب (YouTube) الفيديوهات التالية:

وسنُركِّز الآن على الاختلافات بين هذه الطَّوائف الثَّلاث فيها يخصّ عدد الأسفار فقط، أي الاختلاف في نُسخ «الكتاب المُقدَّس» بين «الأرثوذكس»، و «الكاثوليك»، و «البروتستانت».

### اختلاف عدد أسفار الكتاب المقدَّس بين الطَّوائف الثَّلاث

| الفرق | البروتستانت | الكاثوليك | الأرثوذكس |              |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| ٧     | ۳۹ سفر      | ٤٦ سفر    | ٤٦ سفر    | العهد القديم |
| _     | ۲۷ سفر      | ۲۷ سفر    | ۲۷ سفر    | العهد الجديد |
| ٧     | ٦٦ سفر      | ۷۳ سفر    | ۷۳ سفر    | المجموع      |

\* الأرثوذكس يُؤمنون بكتاب، جُملة عَدَد أسفاره: (٧٣ سفرًا).

\* الكاثوليك يؤمنون بكتاب، جُملة عَدَد أسفاره: (٧٣ سفرًا).

\* البروتستانت يؤمنون بكتاب، جُملة عَدَد أسفاره: (٦٦ سفرًا).

مُناك فارق بين مجموع عدد الأسفار «المُقدَّسة» التي يُؤمن بها «الأرثوذكس»

=

البروتستانت هل يدخلون السهاء؟ ـ الأنبا شنودة الثالث http://goo.gl/0owk1Y

الأرثوذكسي يكفر الكاثوليك والبروتستانت ـ الأنبا بيشوي http://goo.gl/fsWWCy

يقول الطوائف الأخرى مش داخلين الملكوت ـ الأنبا بيشوي

لعنة الله على عقائد الكاثوليك. الأنبا بيشوى

http://goo.gl/SwLfkU الجزء الأول

http://goo.gl/YXBhzG الجزء الثاني

أو ابحث عن عناوين الفيديوهات عبر موقع جوجل (Google) لتحصل على الروابط بنفسك.

و «الكاثوليك» من ناحية (٧٣ سِفْرًا)، والتي يُؤمن بها «البروتستانت» (٦٦ سِفْرًا)، والتي يُؤمن بها «البروتستانت» (٦٦ سِفْرًا)، وهذا الفارق عبارة عن (٧ أسفار)، يضعهم الفريق الأوَّل ضِمْن «العهد القديم» (راجع قائمة أسفار العهد القديم)، ولكنَّ الفريق الثاني يرفض اعتبار هذه الأسفار كجزء من «الكتاب المُقدَّس». هذه الأسفار هي:

- ١. طوبيا.
- ۲. پودیت.
- ٣. حكمة يشوع بن سيراخ.
  - ٤. باروخ.
  - ٥. الحكمة.
  - ٦. المكابيين الأول.
  - ٧. المكابيين الثاني.
- ٨. المسيحيون «الأرثوذكس» و «الكاثوليك» يُدافعون عن هذه الأسفار السّبعة، ويقولون إنّها مكتوبة بوحي من الله على ولكن «البروتستانت» يقولون إنّ هذه الأسفار مُحرَّفة ومُزوَّرة، وليست موحى بها من الله على!

«الأرثوذكس» و «الكاثوليك» يُطلقون على هذه الأسفار عبارة «الأسفار الله القانونية الثانية»، أي: إنّها أسفار «قانونية» أو «مقبولة» رسميًا من قِبَل الكنيسة، وأنّها مُوحى بها من الله، ولكنّها دخلت ما يُسمّى به «قانون الكتاب المقدّس» أي قائمة الأسفار «المقدّسة» و «المقبولة» من قِبَل الكنيسة، في مرحلة «ثانية» مُتأخّرة عن مجموعة الأسفار القانونية الأخرى.

المسيحيون «البروتستانت» يُطلقون على هذه الأسفار السَّبعة مُصطلح «أبوكريڤا»، وهي كلمة من أصل يوناني، وتعني لُغة «مخفي» أو «مُخبَّا»، ولكنَّ الكلمة تُستخدم اصطلاحًا من قِبَل المسيحيين للإشارة إلى ما هو «مُزوَّر» و «مرفوض»، وقد أطلق «البروتستانت» هذه الكلمة «أبوكريڤا» على هذه الأسفار السَّبعة؛ لأنَّهم لا يؤمنون بهذه الأسفار، ويعتقدون أنَّها «مُزوِّرة»، وليست من وحيًا الله.

# \* وإليكم بعض المراجع المسيحية التي تتحدَّث عن هذا الاختلاف بين الطَّوائف:

\_ قال الدكتور «سعيد حبيب» ما نصُّه: «حين نُقارن الكتاب المُقدَّس العربي الذي تستعمله الكنائس «البروتستانتية»، بالكتاب المُقدَّس الذي تستعمله الكنائس «الكاثوليكية» و «الأرثوذكسية» الشرقية؛ نُلاحظ أنَّ النُسخة الأخيرة تشمل أسفارًا أكثر مِن الأولى، وتُعرف تِلْك الأسفار التي لم تُدمج في النُسخة الأولى بـ (الأبوكريڤا)»(۱).

\_ قال البابا «شنودة» الثالث، البابا السابق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت عُنوان «خلافات بالنّسبة إلى الكتاب المُقدّس»، ما نصُّه: «على الرُّغم مِن اهتمام «البروتستانت» بالكتاب اهتمامًا كبيرًا، على الررُّغم مِن كلامهم عن «الحق الكتابي»، إلَّا أنّنا نأخذ عليهم هُنا أمرين مُهمَّيْن: عَدَم إيمانهم ببعض أسفار الكتاب، مثل طوبيا، ويهوديت، ويشوع بن سيراخ، وباروخ، وسفر الحكمة،

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد: «المدخل إلى الكتاب المقدس»، دار التأليف والنَّشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة ـ ص: (١٧٩).

وسفري المكابيين، وبعض أجزاء أخرى من الكتاب (...) واعتبارهم أنَّها «أبوكريڤا»، وعَدَم ضمّها إلى الكتاب مثلما تُضَم في ترجمة «الكاثوليك» للكتاب»(١).

وقال القس «عبد المسيح اسطفانوس»، تحت عُنوان «الأسفار القانونية الثانية الأبوكريڤا» ما نصُّه: «هُناك كنائس تقبل هذه الكتابات وتُعرف عندها باسم الأسفار القانونية الثَّانية. إلَّا أنَّ هُناك كنائس أخرى لا تقبلها ضِمْن الكتاب المُقدِّس، وتُقدِّم لذلك عدَّة أسباب، وتُعرف عندها باسم «الأبوكريڤا». وكلمة «أبوكريڤا» كلمة يونانية كانت تُستخدم أساسًا عن الشيء السِّرِّيَّ أو المخبوء. ولكن بمُرُور الزَّمن أصبحت كلمة «أبوكريڤا» تَدُلّ على ما تَحُوم الشُّكُوك حول صِحَّته»(۲).

\* تأمَّل أيضًا تعليقات أحد عُلماء البروتستانت «جوش ماكدويل» (٣) على الأسفار القانونية الثانية التي يرفضها:

\_ سفر طوبيا: (نحو سنة ١٠٠ ق.م.) وهو كتاب رُؤى يحوي سبع رؤى، وقد تضايق «مارتن لوثر» من عَدَم اتِّساق هذه الرُّؤى، حتى قال: إِنَّها يجب أن تُلقى في البحر!

\_ سفر يهوديت: (نحو منتصف القرن الثاني ق.م.) قِصَّة فريسية خيالية.

\_ إضافات سفر أستير: (نحو ١٠٠ ق.م.) «أستير» هو السَّفر الوحيد الذي لم

<sup>(</sup>١) البابا شنودة الثالث: «اللاهوت المقارن»، الجزء الأول، ط. الكلية الإكليريكية ـ ص: (١٥).

<sup>(</sup>٢) عبد المسيح اسطفانوس: «تقديم الكتاب المقدس (تاريخه، صحته، ترجماته)»، ط. دار الكتاب المقدس ـ ص: (٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>٣) جوش ماكدويل: «كتاب وقرار»، ط. هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة ـ ص: (٢٨ ـ ٣٠).

يرد فيه اسم الله، ويقول إنَّ «أستير» و «مردخاي» صامًا، لكنَّه لم يـذكر أنَّهما صلَّيا، ولتعويض هذا النَّقص، زيدت صـلاة طويلـة نُسِبَت إلى الاثنـين، كمـا زيدت رسالتان منسوبتنا للملك.

\_ بيل والتنين: أمّا قصة التنين فهي قِصَّة أسطورية، ويمكن أن تقول إنَّ قِصَص «سوسنة»، و «طوبيا» و «يهوديت»، هي قِصَص يهودية خيالية ذات قيمة دينية قليلة، أو بلا قيمة بالمرَّة.

\_ المكابيين الشاني: ليس مُكمِّلًا للمكابيين الأوَّل، بل مُوازٍ له، يروي انتصارات «يوداس» المكابي، وبه أساطير أكثر ممَّا في المكابيين الأوَّل.

\_ وفي النّهاية، إليكم تعليق القس البروتستانتي «برسوم ميخائيل» الذي يقول ما نصُّه: «وهُناك مَن يدَّعون بأنَّه قد حُذِفَت من الكتاب عِدَّة أسفار، وهي المُسمَّاة: «طوبيا»، و«يهوديت»، و«الحكمة»، و«يشوع بن سيراخ»، و«المكابيين»، ومُلحق «أستير»، وقِصَّة «سوسنة»، وتسبحة الفتية، وفاتحة «دانيال»، وقِصَّة البعل والتّنين بخاتمته، فنقول: قد قامت الأدِلّة القاطعة على عَدَم وحي هذه الكُتُب، ومنها أدِلّة داخلية وخارجية»(١).

#### \* المُلخَّص:

هُناك اختلافات بين «الكتاب المُقدَّس» الخاصّ بـ «البروتستانت»، وبين «الكتاب المُقدَّس» الخاصّ بـ «الأرثوذكس» و «الكاثوليك».

«البروتستانت» يؤمنون بكتاب ٦٦ سفرًا فقط.

<sup>(</sup>١) القس برسوم ميخائيل: «موسوعة الحقائق الكتابية»، مكتبة الإخوة، ص: (٤٧).

«الكاثوليك» و «الأرثوذكس» يؤمنون بكتاب ٧٣ سفرًا.

أي: إنَّ الفَرْق بينهم (٧) أسفار!

«البروتستانت» الذين يرفضون الأسفار السَّبعة يُسمُّونها بـ «الأبوكريڤا»، أي: المُزوَّرة.

«الكاثوليك» و «الأرثوذكس» الذين يؤمنون بالأسفار السَّبعة يُسمُّونها «القانونية الثانية».

هذا ما لا نجده في الإسلام على الإطلاق! لن تجد أبدًا نُسخة من المُصحف تختلف عن نُسخة أخرى، حتى مع اختلاف المذاهب أو الفرق الإسلامية.

#### \* ملحوظة:

المسيحيون يؤمنون بأربعة أناجيل وليس بإنجيل واحد، هذه الأناجيل هي المنسوبة لـ «متّى» و «مرقس» و «لوقا» و «يوحنا». يؤمنون بالأربعة معًا، وليس بواحد دون الآخر، ولكنّك قد تجد أنّهم يُطلقون على الأربعة اسم «الإنجيل»، والمقصود بـ «الإنجيل» عندهم هو «الأناجيل الأربعة»!

# ترجمة الكِتاب المُقدَّس

نحن نعرف أنَّ كتاب المسيحيين مُترجم من لُغاتٍ أخرى، كما قرأنا في بداية التَّعريف بكتابهم، وهذا ما نجده عندما نتصفَّح بداية «الكتاب المُقدَّس»، كما في الصُّورة التَّالية:

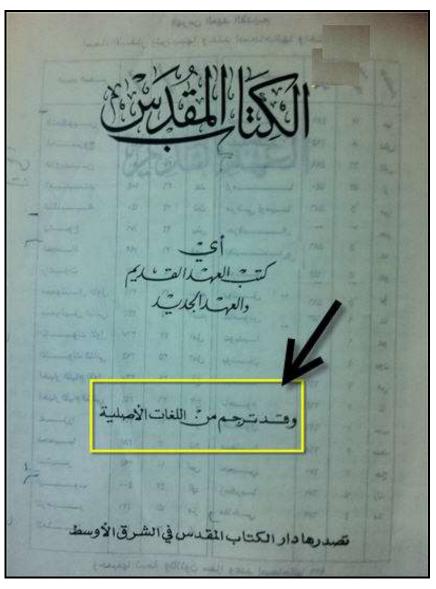

إذن؛ هذا الكتاب مُترجم كما ذكرنا من قبل، «العهد القديم»، من اللغة العبرية، و«العهد الجديد»، من اللغة اليونانية.

#### \* وإليكم بعض المراجع المسيحية التي تقول بهذا:

ـ الآب «إسطفان شربنتييه» يقول: «مُجمل كُتُب العهد القديم وُضع بالعبرية، وقليل من مقاطعها بالآرامية، ما عَدَا بعض الكُتُب باليونانية. (...) أمّا العهد الجديد فقد وُضع كلُّه باليونانية، باللغة «الشائعة» التي كانوا يتكلَّمون بها في ذلك الزَّمان، والتي تختلف عن اليونانية الفُصحى»(١).

ونجد أيضًا في كتاب «كيف تقرأ الكتاب المُقدّس» ما نصُّه: «كُتِبَ الكتاب المُقدَّس» ما نصُّه: «كُتِبَ الكتاب المُقدَّس باللُّغات الأصلية، وما النُّسَخ التي بين أيدينا إلَّا نُسَخ مُترجمة عن هذه اللُّغات، فقد كُتب العهد القديم باللُّغة العبرية، وبعض الأجزاء باللُّغة الآرامية، وهي لغة شقيقة للغة العبرية، في حين كُتب العهد الجديد باللُّغة اليونانية. ولا يُستدل على معنى كثير من الآيات بدقة إلَّا بالعودة إلى اللُّغات الأصلية التي كُتبت بها، وذلك لاختلاف أزمنة الأفعال بين اللغات، وكذلك التَّعبيرات والمُصطلحات اللُّغوية» (٢).

#### \* سؤال في غاية الأهمية!

لا يوجد مسيحي دارس للكتاب المُقدَّس يختلف على أنَّ «العهد الجديد» في الأصل كُتب باللغة اليونانية، وهكذا عندما نفتح الكتاب المُقدَّس نجد أنَّه مكتوب: «تُرجم من اللُّغات الأصلية». الآن، هُناك سؤال في غاية الأهمية!

<sup>(</sup>١) الأب إسطفان شربتتييه: «تعرَّف إلى الكتاب المقدس»، دار المشرق ببيروت ـ ص: (٧).

<sup>(</sup>٢) كيف تقرأ الكتاب المقدس، ط. دار الكتاب المقدس ـ ص: (٣٨).

- كيف نحلُّ إشكالية أنَّ «الأناجيل الأربعة»، والتي هي في بداية «العهد الجديد»، مُترجمة من اللُّغة اليونانية، في الوقت الذي نعرف فيه أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ لم يتكلَّم اللَّغة اليونانية أصلًا! ولكنَّه كان يتكلَّم اللغة الآرامية؟! (اللغة المُستخدمة من قِبَل بني إسرائيل في زَمَن بعثة المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ). وهُناك مراجع مسيحية كثيرة جدًا ثُقر أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ كان يتكلَّم اللغة الآرامية، منها:

ما ذكره القس شنودة ماهر إسحاق، والذي قال ما نصُّه: «كان السيد المسيح يُكلِّم الشَّعب وتلاميذه باللَّغة الآرامية، وفقًا للَّهجة الخاصَّة بأهل الجليل، فضلًا عن معرفته باللَّغة العبرانية (لوقا ٤: ١٦ \_ ٠٠). ولكنَّ تلاميذه وسائر كتبة العهد الجديد استخدموا اللُّغة اليونانية التي شاع استخدامها في أقطار العالم مُنذ فُتُوحات الإسكندر الأكبر، وفي الإمبراطورية الرُّومانية»(١).

\_أيضًا ما ذكره «جوش ماكدويل» الذي قال ما نصُّه: «يقول «هيلارين فيلدر» إنَّ «جستاف دالمان»، أعظم عُلماء اللَّغة الآرامية التي كان يتحدَّث بها يسوع، وجد نفسه مُضطرًا للاعتراف: إنَّ يسوع لم يُعلن نفسه أنَّه ابن الله بطريقة يُفهَم أنَّه يعني مُجرَّد العلاقة الدِّينية أو الأدبية»(٢).

- أيضًا ما ذكره الأب «سامي حلّاق اليسوعي» الذي قال ما نصُّه: «في أيَّام يسوع نجد أنَّ الآرامية أصبحت لُغة العامَّة، في حين كانت العبرية لُغة الخاصَّة» (٣).

<sup>(</sup>١) شنودة ماهر إسحاق: «مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية»، الأنبا رويس بالعباسية ـ ص: (١٢).

<sup>(</sup>٢) جوش ماكدويل: «ثقتي في السيد المسيح»، ترجمة: القس منيس عبد النور، موقع نداء الرجاء، ص: (٢٥).

<sup>(</sup>٣) الأب سامي حلَّاق اليسوعي: «مجتمع يسوع (تقاليده وعاداته)»، دار المشرق ببيروت، ص: (١٢٧).

### \* المُلخَّص:

«العهد الجديد» يروي أقوال وأفعال المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ في «الأناجيل الأربعة»، وقد دُوِّن أصلًا باللَّغة اليونانية، في حين أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ كان يتكلَّم باللَّغة الآرامية، فعن أيِّ لُغة أصلية يتحدَّثون؟!

كيف نضمن أنَّهم ترجموا أقوال المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ ترجمة صحيحة دقيقة من الآرامية إلى اليونانية؟! نحن نعلم أنَّ الترجمة تكون من خلال فهم النَّصّ بلغته الأصلية (الآرامية)، ثمّ نقل هذه المعاني من خلال استخدام أفضل وأدق الكلمات التي تحمل نفس معاني كلمات اللغة الأصلية.

هل عند المسيحيين أصل كلام المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ باللغة الآرامية، حتى يرجعوا إلى نصّ كلامه الأصلي ليعرفوا مدى دقَّة التَّرجمة؟! بالطَّبع لا؛ لذلك كان تحريف هذا الكتاب أيسر من اليُسر!

نحمد الله على نعمة القُرآن الكريم!

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥].

المُسلمون لديهم القرآن الكريم باللغة الأصلية، وعندما تتمّ ترجمة معاني القُرآن الكريم إلى أيِّ لُغة أخرى، فلدينا اللَّغة الأصلية، على عكس المسيحيين الذين ليس لديهم أقوال المسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِاللَّغة الأصلية التي تكلَّم بها!

# التَّرجمات العربية للكتاب المُقدَّس

#### هُناك عِدَّة ترجمات عربية للكتاب المُقدَّس، مثل:

- ترجمة الفانديك.
- التَّرجمة اليسوعية (الآباء اليسوعيين).
  - الترجمة العربية المشتركة.
  - التَّرجمة العربية المُبسَّطة.
    - التَّرجمة البُولِسْيَّة.
      - ترجمة الحياة.
  - ترجمة الإنجيل الشَّريف.
  - ترجمة الآباء الدُّومنيكان.
    - الترجمة الكاثوليكية

كلّ هذه الترجمات تدَّعي أنَّها مأخوذة من اللُّغات الأصلية، سواء كانت هذه التَّرجمات «حرفية» أو «تفسيرية»!

#### \* نبذة عن ترجمة الفانديك:

أشهر ترجمة هي «ترجمة الفانديك»، وإليكم مُلخَّص ما ذكره القس «عبد المسيح اسطفانوس» عن هذه التَّرجمة:

ظهرت هذه التَّرجمة في ١٠ مارس عام ١٨٦٥م، وقد قامت الإرسالية الأمريكية (المُرسلون الأمريكان) ببيروت في تعاون وتنسيق كامل مع جمعية

كلَّف مجلس الإرسالية «إيلي سميث» ليقوم بهذا العَمَل، فاختار لمُعاونته المُعلِّم «بطرس البستاني» والشيخ «ناصيف اليازجي»، وعندما مات «سميث» عام ١٨٥٤م، أسندت الإرسالية العَمَل في سنة ١٨٥٧م إلى طبيب بارع موهوب هو «كورنيليوس فان ألن فاندايك» (يُطلق اسمه على التَّرجمة، خصوصًا العهد الجديد)، فسهر على إنجاز هذه المُهمَّة مع نفس فريق التَّرجمة الذي عمل معه «سميث»، مع إضافة رجل أزهري له باع واسع في اللَّغة العربية، هو الشيخ «يوسف بن عقل الأسير الحسيني». وكانت وجهة نظر «فاندايك» أنَّه يرغب في اللَّسة من شخص يُجيد اللَّغة العربية (١٠).

وتُعد ترجمة الفانديك من أكثر التَّرجمات انتشارًا، نظرًا لأقدميتها مُقارنةً بباقي التَّراجم العربية الموجودة حاليًا، فقد استخدم المسيحيون العرب هذه التَّرجمة قُرابة حوالي ٢٠٠ عامًا، لذلك اعتادوا على تعبيراتها ومُصطلحاتها وكلهاتها.

هـنه الترجمـة «بروتسـتانتية»، أي: إنَّ المؤسَّسـة التي أعـدَّتها مؤسَّسـة «بروتستانتية»؛ لذلك عندما تذهب لشرائها ستجد أنَّها تحتوي على (٦٦ سفرًا) فقط!

اعتاد المسيحيون المصريون الذين يتبعون الكنيسة «**الأرثوذكسية القبطية**» على استخدام ترجمة «**الفانديك**»، ولكن «**الأرثوذكس**» ـ كما قُلنا من قَبل ـ يؤمنون بكتاب مُقدَّس عدد أسفاره (٧٣ سفرًا)، وليس (٦٦ سفرًا)، فما الحلُّ إذن؟!

<sup>(</sup>١) عبد المسيح اسطفانوس: «تقديم الكتاب المقدس (تاريخه، صحته، ترجماته)»، ط. دار الكتاب المقدس ـ ص: (١١٣، ١١٣).

الحلّ كان يسيرًا بالنسبة لهم!

قام «الأرثوذكس» بالاعتباد على ترجمة «الفانديك»، وإلى جانبها ترجمة نصّ الأسفار السَّبعة التي حذفها «البروتستانت» من التَّرجمة «الكاثوليكية»! وضعوها في مُلحق صغير مُنفصل، وكتبوا عليها «الأسفار القانونية الثانية».

عندما تذهب إلى أيِّ مكتبة لتشتري «الكتاب المُقدس» الأرثوذكسي، عليك أن تشتري كتابين! الكتاب الأوَّل هو ترجمة «الفانديك»، والكتاب الثَّاني هو مُلحق أو «كهالة» الكتاب الأوَّل، وهو الكتاب الذي يحتوي على نصّ «الأسفار القانونية الثانية التي حذفها البروتستانت»، وبهذا تكون قد حصلت على «الكتاب المُقدَّس الكامل» بالنِّسبة للأرثوذكس!

نجد في كتاب صادر عن «رهبان دير الأنبا مقار» ما نصّه: «وقامت في السّنين الأخيرة في مصر، مُحاولات لسدّ النّقص في الكتاب المُوزَع بمعرفة جمعيات الكتاب المُقدّس خاليًا من أسفار الأبوكريڤا، وذلك بطباعة ونشر هذه الأسفار تحت عنوان: «الأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت» (بتعضيد القُمُّص «متَّى المسكين» لمَّا كان وكيلًا لبطريركية الإسكندرية) سنة ١٩٥٤م. وأُعيد طبعه ثانية سنة ١٩٧٢م، ولكنّها تحتاج إلى مُقدِّمة تشرح المصادر العربية والقبطية التي أُخذت عنها هذه النّصُوص. كما صدر أيضًا في الإسكندرية الأسفار المحذوفة كما جاءت في التَّرجمة العربية الكاثوليكية»(۱).

<sup>(</sup>١) رُهبان دير أنبا مقار: «العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية»، دار مجلة مرقس ـ ص: (٩١).

#### \* ملحوظة:

تستطيع أن تستشهد بأيِّ ترجمة أثناء حوارك مع المسيحيين، ولكن كلّ كنيسة تختار التَّرجمة المُناسبة لها، وكل يدعي وصلًا باللُّغة الأصلية، واللُّغة الأصلية لا تُقر لهم بذاك! وتذكَّر إشكالية اللُّغة الأصلية فيها يُخُصّ كلام المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ الموجود في الأناجيل الأربعة! فإنَّ اللُّغة اليونانية ليست هي اللُّغة الأصلية التي تكلَّم بها المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ.

# الفُصُل الثَّالِث مُقارنة بين كتاب الله القرآن الكريم والكتاب المُقدَّس

أُوَّلًا: مِن حَيث التَّسمية.

ثانيًا: مِن حَيث اللُّغة.

ثالثًا: مِن حَيث فترة النُّزُول.

رابعًا: مِن حَيث عَدَد مَن جاء بالكِتاب.

خامسًا: مِن حَيث مجهولية الكَتبَة.

سادسًا: مِن حَيث الوحي.

سابعًا: مِن حَيث ادِّعاء التَّألِيف والتَّدخُّل البشري.

ثامنًا: مِن حَيث المَصْدَر والأصل والجَمْع.

تاسعًا: مِن حَيث الحِفْظ الإلهي.

عاشرًا: مِن حَيث إمكانية التَّحريف.

\* ففيها يلي مُقارنة بين كتاب الله «القُرآن الكريم»، وبين كتاب المسيحيين «الكتاب المُقدَّس»، لنرى عِدَّة فُرُوق بينهها.

# أُوَّلًا: مِن حَيث التَّسمية

## \* القُرآن الكريم:

القُرآنُ لغةً مصدر قرأ يقرأُ قرآنًا و سمي قرآنًا لأنه مقروء وهذا الاسم ليس من اختراع المسلمين، وإنَّما هو من القُرآن نفسه، والدَّليل، قوله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّكُ لَوْمُ الْوَاقِعَة: ٧٧].

### \* الكتاب المُقدَّس:

لا يوجد نصّ يحتوي على مُسمَّى «الكتاب المُقدَّس»، بل إنَّ هذه التَّسمية من اختراع الكنيسة، ولا يوجد أيِّ دليل، أو نصّ صريح، يقول إنَّ أسفار «العهد الجديد» و «العهد القديم» معًا يُطلق علها اسم «الكتاب المُقدَّس».

ليس هذا فحسب، بل إنَّ أسماء «الأناجيل الأربعة» على سبيل المثال، تمّ إضافتها في القرن الثاني، أي بين سنة ١٠٠ إلى ٢٠٠ ميلاديًا، أيّ أنَّ أسماء «متَّى» و «مرقس» و «لوقا» و «يوحنا» لم تكن معروفة قبل القرن الثاني الميلادي! وهذا ما نجده في المراجع المسيحية:

في كتاب «تاريخ الكتاب المُقدَّس» نجد ما نصُّه: «كما بدأ العُلماء يتساءلون عمَّن كَتَبَ الأناجيل ومَتَى، قائلين إنَّ أسماء البشيرين «متى» و«مرقس» و«لوقا» و«يوحنا» لم تُطبَق على الأناجيل إلَّا في القرن الثَّاني، وقد لا تكون دقيقة، وبناءً عليه فحصوا الأناجيل بالتَّدقيق بالوُصُول إلى دليل داخلي عن

المؤلِّف والمصادر التي بني عليها المؤلِّفون كتابتهم «(١).

الدكتور «موريس تواضروس» قال ما نصُّه: [هُناك عناوين مُختلفة تُعطى للبشائر (الأناجيل)، وترجع هذه العناوين إلى عهد قديم، وإن كان يبدو أنَّ هذه التَّسمية قد وَضَعَها النُسَّاخ، ولم تَكُن كذلك مُنذ البداية»(٢).

حتى اسمي «العهد القديم» و «العهد الجديد»، فإنّنا نعلم أنَّ بولس هو أوَّل من أطلق على أسفار «العهد القديم» هذا الاسم. نجد في (كورينثوس الثانية ٣/ ١٤) «لأَنّهُ حَتَّى الْيَوْمِ ذَلِكَ الْبُرْقُعُ نَفْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْعَهْدِ الْعَتِيقِ (العهد القديم) بَاقٍ غَيْرُ مُنْكَشِفٍ»، فمن الذي أطلق على أسفار «العهد الجديد» هذا الاسم؟ ومتى تمّ ذلك؟!

الأبّ «جورج سابا» قال ما نصُّه: «وأمّا «العهد الجديد»، فقد وُضِعَ بَعْد المسيح. واسمه يرتقي إلى القَرْن الثَّالث الميلادي، إلى أيَّام ترتليانوس الإفريقي» (٣).

هذه المراجع السَّابقة تؤكِّد على أنَّ حتى أسماء كتبة «الأناجيل» لم يتمّ وضعها إلَّا في القرن الثاني الميلادي، أي بعد سنة (١٠٠ ميلاديًا)، أيّ بعد وفاة تلاميذ المسيح عَلَيْهِ السَّن السِّن السِّن الذلك لا يستطيع أحد المسيحيين أنْ يثبت أنَّ "يوحنا» تلميذ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ بزعمهم، هو فعلًا كاتب الإنجيل الرَّابع المنسوب له «يوحنا»! ولا يستطيع أن يثبت نسبة أيّ سفر إلى الاسم المكتوب على المنسوب له «يوحنا»! ولا يستطيع أن يثبت نسبة أيّ سفر إلى الاسم المكتوب على

<sup>(</sup>۱) ستيفن ميلر و روبرت هوبر: «**تاريخ الكتاب المقدس**»، دار الثقافة ـ ص: (۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) موريس تواضروس: «المدخل إلى العهد الجديد»، دار القديس يوحنا الحبيب للنشر ـ ص: (١٣).

<sup>(</sup>٣) الأب جورج سابا: «على عتبة الكتاب المقدس»، منشورات المكتبة البولسية ـ ص: (١٢).

السفر نفسه!

لا نجد في «الكتاب المُقدّس» غير نصين فقط[1]، ذُكر فيها عِبارة «الكُتُب المُقدّسة» اسم عام، قد يُطلق على أي مجموعة من المُقدّسة» اسم عام، قد يُطلق على أي مجموعة من الكُتُب المُقدّس، وليس مثل عبارة «الكتاب المُقدّس» من الكُتُب التي يُقدِّسها أيّ طائفة من البشر، وليس مثل عبارة «الكتاب المُقدّس، اللذي يُشير إلى كتابٍ بعينه له القداسة! إلّا أنّه من خلال سياق النّصُوص، والرُّجُوع إلى التّفاسير، نستطيع أن نفهم أن عبارة «الكُتُب المُقدّسة» المقصود بها «العهد القديم» و «العهد القديم» و «العهد الجديد» معًا.

المسيحيون ضمُّوا العهدين معًا، وأطلقوا على مجموع هذه الأسفار اسم «الكتاب المُقدَّس»، وهذا اجتهاد من المسيحيين ليس له أصل إلهي كما هو الحال في القرآن الكريم، أو حتى منصوص عليه في «الكتاب المُقدَّس» نفسه!

#### \* الْمُلخَّص:

حتى مُجرَّد تسميتنا لكتاب الله «القرآن الكريم»، مأخوذ من الوحي الإلهي، ومنصوص عليه في القرآن الكريم نفسه، ولم نخترعه، أو نجتهد للوصول إلى هذا الاسم. أمَّا اسم كتاب المسيحيين، «الكتاب المُقدَّس»، فإنَّه اسم مُخترع، نتيجة اجتهاد المسيحيين، وليس منصُوصًا عليه في الكتاب نفسه.

<sup>(</sup>١) في (رسالة رومية ١/ ٢): «الَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَاثِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ»، وفي (رسالة تيموثاوس الثانية ٣/ ١٥): «وَأَنَّكَ مُنْذُ الطُّفُولِيَّةِ تَعْرِفُ الْكُتُبَ المُّقَدَّسَةَ، الْقَادِرَةَ أَنْ ثُحَكِّمَكَ لِلْخَلاَصِ، بِالإِيمَانِ الَّذِي فِي الْمُسِيح يَسُوعَ».

# ثانيًا: مِن حَيث اللُّغة

نحن نقرأ القرآن الكريم باللغة الأصلية - اللغة العربية - كما نزل من عند ربِّ العالمين، من دُون ترجمة، فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية التي كان النَّبِيُّ محمدٌ عَلَيْكَا اللهُ عَربيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]، يتكلَّم بها. قال - تعالى -: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيًّا لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣].

نحن لا نترجم «القرآن الكريم» ترجمة حرفية، ولكنّنا نُترجمه ترجمة معانٍ ؛ لأنّ القرآن الكريم هو كلام الله، و نُقرُ أن محاولات البشر لترجمة معاني كلام الله قطعًا ولا شكّ ستكون ناقصة؛ كما لا نعتبرُ أن النص المترجم كلام الله الموحى به و لدينا نصُّ كلام الله «القرآن الكريم» باللغة الأصلية التي تكلّم بها الله ربح اليها عند اختلاف ترجمات معاني القرآن الكريم .

أمَّا بالنِّسبة لكتاب المسيحيين؛ فإنَّه مُترجم من لُغاتٍ أخرى، وفي كثير من الأحيان لا نملك اللغة الأصلية التي تمَّت منها التَّرجة إلى لغة جديدة

فعلى سبيل المثال ـ وكها ذكرنا سابقًا ـ نجد أنَّ «الأناجيل الأربعة» التي تحتوي على أقوال وأفعال المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ مكتوبة أصلًا باليونانية، ونحن نعلم أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ مكتوبة أصلًا باليونانية، ونحن نعلم أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ كان يتكلَّم الآرامية، ويؤكِّدون أنَّ هُناك اختلاف في أزمنة الأفعال بين اللغات، والتعبيرات والمصطلحات. فأين الدِّقة في النَّقل ونحن لا نعرف مَن الذي ترجم، وهل كانت ترجمته دقيقة أم لا؟!(١).

<sup>(</sup>١) راجع ما ذكرناه سابقًا في الفَصْل الثَّاني: فكرة عامَّة عن كتاب المسيحيين، ترجمة الكتاب المُقدَّس.

# ثالثًا: مِن حَيث فترة النُّزُول

### \* القُرآن الكريم:

نعلم جميعًا أنَّ القُرآن الكريم نزل مُنجَّمًا، أيّ مُفرَّقًا، ولم ينزل دُفعة واحدة، وإنَّمَا نزل على رسول الله عَيَيْكِيَّةٍ مُفرقًا حَسَب الوقائع والأحداث، والعَرَب تقول للمُفرَّق: مُنجَّمًا.

أُنزل القُرآن الكريم على مدار ثلاثة وعشرين عامًا هي مُدَّة بعثة النبي محمد وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ و

\_قال الإمام «السيوطي» في هذه الآية: «يَعْنُونَ: كَمَا أُنْزِلَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ، فَأَجَابَهُمْ \_ تَعَالَى \_ بِقَوْلِهِ: ﴿ كَذَلِكَ ﴾، أَيْ: أَنْزَلْنَاهُ كَذَلِكَ مُفَرَّقًا: الرُّسُلِ، فَأَجَابَهُمْ \_ تَعَالَى \_ بِقَوْلِهِ: ﴿ كَذَلِكَ ﴾، أَيْ: لِنُقَوِّيَ بِهِ قَلْبَكَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ إِذَا كَانَ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ وَلِيْنَتَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾، أَيْ: لِنُقَوِّي بِهِ قَلْبَكَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ إِذَا كَانَ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ، كَانَ أَقْوَى بِالْقَلْبِ، وَأَشَدَّ عِنَايَةً بِالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ، وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كَثْرَةَ نُزُولِ حَادِثَةٍ، كَانَ أَقْوَى بِالْقَلْبِ، وَأَشَدَّ عِنَايَةً بِالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ، وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كَثْرَة نُزُولِ الْمَلَكِ إلَيْهِ، وَتَجَدُّدِ الْعَهْدِ بِهِ وَبِمَا مَعَهُ مِنَ الرِّسَالَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجُنَابِ الْعَهْدِ بِهِ وَبِمَا مَعَهُ مِنَ الرِّسَالَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجُنَابِ الْعَرْدِيزِ، فَيَحْدُثُ لَهُ مِنَ السُّرُورِ مَا تَقْصُرُ \_ عَنْهُ الْعِبَارَةُ، وَلِهَذَا كَانَ أَجْوَدَ مَا الْعَرْدِيزِ، فَيَحْدُثُ لَهُ مِنَ السُّرُورِ مَا تَقْصُرُ \_ عَنْهُ الْعَبَارَةُ، وَلِهَذَا كَانَ أَجْوَدَ مَا يَصُونُ فِي رَمَضَانَ، لِكَثْرَةِ لِقَائِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ » (١٠).

<sup>(</sup>١) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ): «الإتقان في علوم القرآن»، ج (١)، ص: (١٥١، ١٥٢).

### \* بعض الحِكم من وراء إنزال «القُرآن الكريم» مُنجَّا أو مُفرَّقًا:

\_ أُولًا: كما أخبرنا الله عَلَى ودِّه على الكُفَّار الذين قالوا: ﴿ لَوْلَا نُولًا فَرِّلَ عَلَيْهِ الْقُورُانُ جُمْلَةً وَاحِدةً ﴾، فأجبهم الله عَلَى بقوله: ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوادَكَ ﴾، فقد واجه النبي عَلَيْكَ المشقَّة الشَّديدة في دعوته، فكم عانى من قسوة قومه الذين جُبلوا على القسوة والعناد، واضطروه إلى أنْ يُهاجر من أرضه رغم رغبته في إيصال رسالة الحق لهم، فكان الوحي يتنزَّل على النبي عَلَيْكَ فترة بعد فترة ليُثبِّت قلبه.

كَم مِن إنسانٍ مرَّ بمحنةٍ، ثمَّ قدرًا استمع أو قرأ آيةً مِن كتاب الله عَلَى، وجد فيها ما يشرح صدره، ويُزيل همَّه وغمَّه، ويُطمئن قلبه؟!

\_ ثانيًا: التحدي والإعجاز، مُنذ فجر الإسلام والكُفَّار والمشر-كون يسألون النبي عَلَيْكِيْ أسئلة، يظنُّون أنْ لا إجابة لها، حتى يمتحنوه أو يُثنوه عن دعوته، فأنزل الله القُرآن الكريم مُفرَّقًا للرَّدِّ على شُبَه المُشر-كين أو لا بأول، ولدحض حُججهم الباطلة، وإحقاقًا للحقِّ.

في بعض الأحيان كان النبي عَلَيْكِيَّ يُسئل ويَصْمُت، ولا يُجيب حتى يأتيه الوحي، و قال الله في الآية التي تليها: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ الوحي، و قال الله في الآية التي تليها: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾، ففي الآية بيان لحكمة نُزُول القرآن مُفرَّقًا، وهو أنَّ المُشركين كُلَّما جاءوا بِمَثَلٍ، أو عرضوا شُبْهة، ينزل القُرآن ليبطل دعواهم، ويُفنِّد كذبهم، ويدحض شُبُهاتهم.

\_ ثالثًا: تيسير حفظه، أنزل اللهُ القُرآن الكريم مُنجَّاً مفرَّقًا لتسهيل حفظه، حيث إنَّ حفظ القرآن الكريم في الصدور هو أهم وسيلة لحفظ كتاب الله،

بالإضافة إلى أنَّ القرآن الكريم في الأساس وصل إلينا عن طريق النَّقل الشَّفهي.

نجد في رواية: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ، خَمْسَ آيَاتٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ لَمُ كَانَ يَأْخُذُهُ خَمْسًا خَمْسًا» [«مُصنَّف ابن أبي شيبة»، حديث رقم: (٢٩٩٣٠)](١).

وفي رواية أخرى: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ، خَمْسَ آيَاتٍ؛ فَإِنَّهُ أَحْفَظُ لَكُمْ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ كَانَ يَنْزِلُ بِهِ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ» (٢).

وفي رواية أخرى: «تَعَلَّمُوا القُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِكِلَّهُ كَانَ يَأْخُـذُهُ مِنْ جِبْرِيلَ خَمْسًا خَمْسًا» [«شُعَب الإيهان للبيهقي»، حديث رقم: (١٨٠٦)](٣.

- رابعًا: للتدرُّج في التَّشريع، فليس من السَّهل على النفس البشرية أن تتخلَّى عها ورثته من عادات وتقاليد، وكان عرب الجاهلية قد ورثوا كثيرًا من العادات التي لا تَقْفِق مع الشَّريعة الإسلامية، مثل: «وأد البنات»، و «شُرب الحَمْر»، و «حِرمان المرأة من الميراث»، وغير ذلك من العادات التي جاء الإسلام وأبطلها، فاقتضت حكمة الله أن يُنزِّل أحكامه الشَّرعية شيئًا فشيئًا، تهيئةً للنُّفُوس، وتدرُّجًا بها لترك ما تعوَّدت عليه؛ لذلك لم يُحرِّم اللهُ-تبارك وتعالى-الحَمْر دُفعةً واحدةً، وإنَّها تمَّ تحريمها على عِدَّة مراحل، فلو كان قد حرَّمها مرَّةً واحدةً، سيجد الناس صُعُوبة في ذلك، فتم تحريمها على ثلاث مراحل، وتظهر هُنا حكمة أخرى، وهي «النَّاسخ والمنسوخ»، فبسبب نزول القرآن الكريم مُنجَّاً-مُفرَّقًا- نستطيع أن نفهم الآيات القرآنية التي فيها تحريم الخمر على ثلاثة مراحل!

<sup>(</sup>١) أبو بكر بد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ): «الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار»، ج (٦)، ص: (١١٧).

<sup>(</sup>٢) أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ): «حِلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، ج (٢)، ص: (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ): «شُعَب الإيبان»، ج (٣)، ص: (٣٤٦).

\_ خامسًا: مُسايرة الحوادث المُستجدَّة، والنَّوازل الواقعة، فقد كان القرآن الكريم ينزل على النبي عَلَيْكِيَّةً مُواكبًا للوقائع الجديدة وليبيِّن أحكامها.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُ ـ دًى وَرَحْمَةً وَاللهُ مَن لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، فكثير من الآيات القُرآنية نزلت لسببٍ أو أكثر، كقصة الثلاثة الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك، وحادثة الإفك، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بيانًا لحُكم واقعة طارئة.

\_ سادسًا: الدلالة القاطعة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد، نزل القُرآن الكريم مُفرَّقًا، طوال مُدَّة ثلاث وعشرين عامًا، عمَّا يدلُّ دلالة قطعية على أنَّ هذا الكريم مُفرَّقًا، طوال مُدَّة ثلاث وعشرين عامًا، عمَّا يدلُّ دلالة قطعية على أنَّ هذا الكريم مُفرَّقًا، طوال مُدّة ثلاث وعشرين عنطق النبي عَلَيْكِيلَّهُ بآيات هذا الكتاب من عند نفسه.

قد يسهل على شخصٍ ما أن يأتي بكتاب ويقول هذا من عند الله! ولكن عندما تجد شخصًا يأتي بكتابٍ، ويقول إن الوحي يأتيني كل فترة من زمن، آية بعد آية، وفي النهاية، وبعد مدَّة ثلاث وعشرين عامًا، تجد الكتاب مُحكم، مترابط المعاني، متسق الآيات، رغم هذه المُدَّة الزَّمنية، فاعلم أنَّ هذا الكتاب من عند الله على قال ـ تعالى ـ: ﴿ كِتَابُ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]. قال ـ تعالى ـ: ﴿ كِتَابُ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]. لو كان هذا القُرآن من كلام البشر، وتمّ تأليفه على مراحل زمنية مُتفرِّقة، لوجدنا في الكتاب التَّفكُ والانفصام، واستعصى أن يكون بينه التَّوافق والانسجام! قال ـ تعالى ـ: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه لَوجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

### \* الكتاب المُقدَّس:

المسيحيون لا يعتقدون بأنَّ كتابهم نزل من السَّماء، فضلًا عن عدم معرفتهم له ولاء الكتبة الذين كتبوا أسفار الكتاب، فمُعظمهم من المجهولين، فضلًا عن ضياع النسخ الأصلية التي كتبها الكتبة المجهولون، أو من تولُّوا الكتابة عنهم! فضلًا عن الاختلافات، والتي تُعدّ بالآلاف، بين المخطوطات القديمة للكتاب!

مع كل ما سبق، نجد مسيحيين يطعنون في القرآن الكريم! ويقولون إنَّ هذا القُرآن لم ينزل جُملة واحدة! وبرغم أنَّ الله - تبارك وتعالى - أدحض شُبهتهم من فوق سبع سموات - كما أوضحنا في السُّطُور السابقة - إلَّا أنَّنا نجد المسيحيين يعترضون على القرآن الكريم في أشياء، وجب عليهم ألَّا يتكلَّموا عنها أصلًا! حيث أنَّ في كتابهم أشياء كثيرة، تقدح في موثوقية ومصداقية الكتاب.

\_ فعلى سبيل المثال: الفارق الزَّمني: تدوين أوّل سفر، وآخر سفر في الكتاب المُقدَّس! إنَّ أول سفر من كتاب المسيحيين تمّ تدوينه قبل المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ بعشرات بالآلاف السنين، وآخر سفر تمّ تدوينه بعد رفع المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ بعشرات السنين!

- القُمُّص «بولا عطية» يقول: «يُعتبر الكتاب المُقدَّس هو أقدم الكُتُب فَأُوَّل مَن كَتَب الأسفار هو موسى النبي، حوالي سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد، وآخر من كَتَب، كان القدِّيس يوحنا حوالي سنة ١٠٠ ميلادية. يعني استغرقت كتابته حوالي ١٦٠٠ سنة، واشترك في الكتابة حوالي أربعين كاتبًا، جميعهم وبلا استثناء كانوا من القدِّيسين الذي عاشوا حياة مُقدَّسة، دافعوا فيها عن الحقِّ

والمَبْدأ»(١).

- أيضًا نجد في مُقدِّمة «التَّرجة اليسوعية» ما نصُّه: «ما هو الكِتاب المُقدَّس؟ تكفي نظرة نُلقيها على الفهرس لنرى أنَّه «مكتبة»، بل مجموعة كُتُب مُختلفة جدًا. وإنْ رجعنا إلى مداخل هذه الكُتُب، تأكَّد هذا الانطباع. ذلك أنَّها تمتد على أكثر من عشرة قرون، وتُنسَب إلى عشرات من المؤلِّفين المُختلفين»(٢).

#### \* الْمُلخَّص:

ها هي المراجع المسيحية تعترف أنَّ الكتاب المُقدَّس كُتِب في الفترة ما بين سنة ، ١٥٠٠ ق.م. إلى سنة ، ١٠٠ م، يعني حوالي ، ١٦٠ سنة ، وكتب هذا الكتاب أكثر من أربعين كاتبًا، مُعظمهم من المجهولين، ولا يعرف أحدٌ عنهم شيئًا.

القُمُّص «بولا عطية» يقول إنَّ يوحنا كَتَب إنجيله سنة ١٠٠ ميلاديًا، والمُفترض أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ رُفع إلى السماء عام ٣٣ ميلاديًا، فكيف يكتب يوحنا تلميذ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ إنجيلًا بعد رفع المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ به ٢٧ سنة!

من العجيب أن يأتي المسيحيون بعد كلِّ هذا، ويطعنوا في القُرآن؛ لأنَّه أُنزل على فترة من الزمن!

<sup>(</sup>١) القمص بولا عطية: «أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه»، ط. كنيسة مار مينا بالفيوم ـ ص: (٨، ٩).

<sup>(</sup>٢) الكتاب المُقدَّس: «ترجمة الرَّهبانية اليسوعية»، مدخل إلى الكتاب المقدس، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق ـ ص: (٢٩).

## رابعًا: مِن حَيث عَدَد مَن جاء بالكِتاب

## \* القُرآن الكريم:

الذي بلغ القُرآن الكريم عن الله شخصٌ واحد فقط، وهو النبي مُحَمَّد عَيَاكِيلَّهُ، ابْنُ عَبْدِ اللّهِ، بْنِ عَبْدِ اللّهُ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، بْنِ قُصَيِّ، بْنِ كِلَابِ، بْنِ هَاشِم، بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، بْنِ قُصِيِّ، بْنِ كِلَابِ، بْنِ كَلَابِ، بْنِ عَلْدِ، بْنِ عَبْدِ النَّصْرِ، بْنِ كِنَانَةَ، بْنِ مُرَّةَ، بْنِ كَعبِ، بْنِ لُؤَيِّ، بْنِ عَالِبِ، بْنِ فِهْرِ، بْنِ مَالِكِ، بْنِ النَّصْرِ، بْنِ كِنَانَةَ، بْنِ خُزَيْمَةَ، بْنِ مُدْرِكَةَ، بْنِ إِلْيَاسَ، بْنِ مُضَرَد، بْنِ نِزَادِ، بْنِ مَعَدِّ، بْنِ عَدْنَانَ، مِنْ نَسَبِ فُرَيْمَةَ، بْنِ إِبْرَاهِيم عَلَيهِمَ الصَّلاةُ والسَّلامُ(١).

### \* الكتاب المُقدَّس:

أمًّا كتبة الكتاب المُقدَّس، فعددهم حوالي ٤٠ كاتبًا.

يقول القس «عبد المسيح اسطفانوس» ما نصُّه: «عندما نُلقي نظرة عامَّة على الكتاب المقدس نُلاحظ من الوهلة الأولى أنه ليس كتابًا واحدًا، ولكنه مكتبة تشمل كُتُبًا كثيرة كُتبت بقلم كُتّاب كثيرين على مر عصور طويلة»(٢).

ويقول أيضًا: «شارك أكثر من أربعين شخصًا في تدوين الكتاب المُقدّس، وقد جاء هؤلاء من خلفيات مختلفة، كما كانوا على درجات ثقافية مُتفاوتة جدًا»(٣).

<sup>(</sup>١) «صحيح البُخاري»، كتاب: «المَناقِب»، بَابُ: «مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَيَاللَّهِ».

<sup>(</sup>٢) عبد المسيح اسطفانوس: "تقديم الكتاب المقدس (تاريخه، صحته، ترجماته)"، ط. دار الكتاب المقدس ـ ص: (٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ـ ص: (٢١).

#### \* الْمُلخَّص:

القُرآن الكريم أُنزل على مُحمد بن عبد الله وَ الله وَ وهو شخص واحد فقط، وهو نبي، ونعتقد أنه مُرسل من الله، ولكن كتاب المسيحيين دونه أكثر من ٤٠ شخصًا.

انتبه! أنا لا أقصد بقولي: «دوّنه ٤٠ شخصًا»، أي: إنَّ هُناك شخصٌ أوحى الله إليه، وهؤلاء الد ٤٠ نقلوا عنه، وكتبوا الكتاب! لا، ليس هذا هو المقصود. بل عندما نقول إنَّ هُناك «٤٠ شخصًا» كتبوا هذا الكتاب، أي هُم الذين كتبوه من عند أنفسهم، ثمَّ ادَّعى المسيحيون بعد ذلك أنَّ هؤلاء الكُتَّاب كانوا يكتبون بوحي، ولا يملكون دليلًا على ذلك؛ لأنَّ مُعظم هؤلاء الذين كتبوا كانوا بمهولين!

## خامسًا: مِن حَيث مجهولية الكَتَبَة

### \* القُرآن الكريم:

كما ذكرنا سابقًا أن الذي بلغ القرآن الكريم عن الله هو النبي محمد عَلَيْكُمْ، والذي ذكرنا نسبه منذ قليل.

نعرف كلَّ تفاصيل حياته، ودُوِّنت المُجلَّدات في سيرته وصِفاته، فهو لم يكن شخصًا مجهولًا بأيِّ حال من الأحوال، بل إنَّنا نعرف كتبة الوحي، الذين استعان بهم نبينا محمد عَلَيْكِيَّ ليُدوِّنه القرآن ويكتبوه، ونعرف حفظة القرآن الكريم بأسائهم وصِفاتهم وسِيَر حياتهم!

#### والآن، دعونا نستعرض بعض الأمثلة:

(١) عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِيَّةِ: «ادْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَتِفِ وَالدَّوَاةِ»، ثُمَّ قَالَ: «اكْتُبْ: لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ» وَالدَّوَاةِ وَالكَتِفِ وَالدَّوَاةِ»، ثُمَّ قَالَ: «اكْتُبْ: لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ» وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، قَالَ: ﴿لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرِ ﴾ (١).

في الحديث السَّابق، طلب النبي عَيَالِيَّةٌ من زيد رَضِوَاليَّهُ عَنْهُ أَن «يكتب» القُرآن

<sup>(</sup>۱) (صحيح البُخاري»، رقم: (٤٩٩٠، ٢٨٣١، ٢٥٩٤، ٤٥٩٤)، و(صحيح مُسلم»، رقم: (١٨٩٨).

الكريم، باستخدام: «اللّوح» و «الدَّواة» و «الكَتِف». فتمّ ذكر اسم الشَّخص الذي سيكتب، وأيضًا أدوات الكتابة!

كلُّ هذا نعلمه عن تدوين القُرآن الكريم، فهاذا عن تدوين كتاب المسيحين؟! هل نعرف اسم الذي دوّن؟! لا طبعًا، فإذا كانت النُّسَخ الأصلية مفقودة، فكيف يعرفوا مَن كتبها؟!

(٢) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَلِيلِيْهُ؟»، قَالَ: «أَرْبَعَةُ، كُلُّهُمْ مِنَ مَالِكٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَلِيلِيْهُ؟»، قَالَ: «أَرْبَعَةُ، كُلُّهُمْ مِنَ اللَّنْصَارِ: أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ»(١).

(٣) عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: «ذَاكَ رَجُلُ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النّبِيّ عَيْكِي لَهُ يَقُولُ: خُدُوا القُرْآنَ مِنْ فَقَالَ: «ذَاكَ رَجُلُ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النّبِيّ عَيْكِي لَهُ يَقُولُ: خُدُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ»، فَبَدَأَ بِهِ «وَسَالِم، مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَة، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل، وَأَبَيّ بْن كَعْبِ»(٢).

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلّهُ فِي لَيْلَةٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَلِيّةٍ: «إِنِّي أَخْشَى - أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي مَشْرَةٍ» قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرَةٍ» قُلْتُ: «دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوِّتِي وَشَبَابِي»، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرَةٍ» قُلْتُ: «دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي»، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» قُلْتُ: «دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي»، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» قُلْتُ: «دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي»، فَأَلَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» قُلْتُ: «دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي»، فَأَلَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ» قُلْتُ

<sup>(</sup>۱) "صحيح البُخاري"، رقم: (۳۸۱۰، ۵۰۰۳)، و"صحيح مُسلم"، رقم: (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخاري»، رقم: (٣٨٠٨، ٣٧٦٠، ٣٨٠٨)، و«صحيح مُسلم»، رقم: (٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) «سُنن ابن ماجه»، رقم: (١٣٤٦)، صحَّحه الألباني.

(٥) عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ قَدْ جَمَعَتِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنُ، وَكَانَتُ اللهِ عُنْ اللهِ عُرْقَا أَنْ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنُ، وَكَانَتُ تَوُمُّ أَهْلَ دَارِهَا، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنُ، وَكَانَتُ تَوُمُّ أَهْلَ دَارِهَا (١).

(٦) حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِضَعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّيِ عَيَّا لِللَّهِ أَنِي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ (٢).

(٧) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ، قَالَتْ: «أَخَذْتُ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيلَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ» (٣).

### \* مِن الذين حفظوا القُران الكريم في حياة النبي عَلَيْكِاتُهُ:

<sup>(</sup>١) «مُسند أحمد»، رقم: (٢٧٢٨٣)، و «صحيح ابن خزيمة»، رقم: (١٦٧٦)، وقال الألباني: «إسنادُه حَسَنٌ».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البُخاري»، رقم: (٥٠٠٠، ٥٠٠٠)، و «صحيح مُسلم»، رقم: (٢٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مُسلم»، رقم: (۸۷۲).

زَيْدٍ، وَمُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠.

كلُّ هؤلاء، وغيرهم من الصَّحب الكِرام، نعرفهم، ونعرف أسماءهم، ونعرف سِيرَ حياتهم، وأخلاقهم، وصِفاتهم، ولكن يا تُرى ما هو الوضع بالنِّسبة لكتاب المسيحين؟!

## \* الكتاب المُقدَّس:

حال الكتاب المُقدَّس على النَّقيض تمامًا، فلا يوجد أحد عاصر المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ أو تلاميذه وحفظ عنهم الأناجيل! بل إنَّه لم يوجد على كوكب الأرض في يوم من الأيام مَن يحفظ الكتاب المُقدَّس كاملًا! وفي النَّهاية نجد أنَّ كتبة أسفار الكتاب المُقدَّس مجاهيل، ولا نعرف حتى أسهاءهم!

بل إنَّ أحد على الكتاب المُقدَّس، وهو «آرثر بينك» يقول إن بعض الشَّخصيَّات الذين شاركوا في كتابة الأسفار الكتاب المُقدَّس كانوا شخصيَّات ناقصة ومعيبة! فنجد ما نصُّه: «لم يقُل الكتاب في أيّ موضع إنَّه كُتِب بواسطة أناس مُلهمين، كحقيقة مفروغ منها، وبعضهم كانوا شخصيات ناقصة ومعيبة، كبلعام على سبيل المثال»(٢).

العهد الجديد، في الكتاب المُقدَّس، يحتوي على أربعة أناجيل، هذه الأناجيل منسوبة لأشخاص، وهُم: «متَّى» و «مرقس» و «لوقا» و «يوحنا»، بغض النَّظر عن ثُبُوت هذه الأناجيل لهذه الأسهاء، إلَّا أنَّنا لا نعرف عن هؤلاء إلَّا أسهاءهم! فهل

<sup>(1)</sup> شمس الدين أبو الخير ابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ): «النشر في القراءات العشر»، ج (١)، ص: (٦).

<sup>(</sup>٢) آرثر بينك: «الوحي الإلهي للكتاب المقدس»، ط. دار النشر الأسقفية، ص: (٥).

يعرف المسيحيون أسماء آباءهم وأجدادهم؟ بالطَّبع لا، وفي النَّهاية: الدِّراسات التَّاريخية أثبتت عدم ثُبُوت هذه الأناجيل لتلاميذ المسيح عَلَيْوالسَّلَامُ، وأنَّ كتبة الأناجيل مجاهيل، لا نعرف أشخاصهم، ولا أسماءهم.

- نجد في مُقدِّمة «التَّرجمة اليسوعية» ما نصُّه: «أسفار الكتاب المُقدَّس هي عمل مؤلِّفين ومُحرِّرين، عُرفوا بأنَّهم لسان حال الله في وسط شعبهم. ظلّ عدد كبير منهم مجهولًا، لكنَّهم على كلّ حال، لم يكونوا مُنفردين، لأنَّ الشَّعب كان يُساندهم» (١).

### \* اعترافات بأنَّ كاتب إنجيل «متَّى» مجهول!

- ونجد أيضًا في مُقدِّمة «التَّفسير الحديث» لإنجيل متَّى ما نصُّه: «فما هو إذن الدَّليلُ المُستمدُّ مِن الإنجيل ذاتِه؟ إِنَّه لا شكَّ، كسائر الأناجيل، عَمَلُ غير معروف كاتبه من حيث إنَّه لم يأتِ في النَّصِّ ذكرُ لاسم كاتبه»(٢).

ويقول «دون فليمنج» عن كاتب الإنجيل المنسوب لـ «متّى» ما نصُّه: «كاتب هذا الإنجيل وقارئيه: لم يُدوّن في إنجيل متّى اسم كاتبه، أو الهدف مِن كتابته، فقد اكتسب الإنجيل عنوانه «إنجيل متى» في القرن الثاني الميلادي، حيث كان انعكاس لاعتقاد شعب الكنيسة الأولى بأنَّ كاتبه هو متَّى الرسول»(٣).

ويقول القس «يوسف رياض» ما نصُّه: «ليس لدينا في الكتاب المُقدَّس دليل على نسبة الأناجيل الأربعة لمن تحمل أسماءهم، ولو أنَّ الأدِلَّة مِن التَّاريخ

<sup>(</sup>١) الكتاب المُقدَّس: «ترجمة الرَّهبانية اليسوعية»، مدخل إلى الكتاب المقدس، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق ـ ص: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) «التَّفسير الحديث للكتاب المُقدَّس»، العهد الجديد، إنجيل متَّى، دار الثقافة، ص: (٢٣).

<sup>(</sup>٣) دون فليمنج: «التفسير المعاصر للكتاب المقدس»، الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة، ص: (٥٤٩).

الكنسي، بداية مِن القرن الثاني، كثيرة ومُتوفِّرة، ويُمكن القول إنَّه مِن بداية التَّاريخ المسيحي» (١).

وفي كتاب «تاريخ الكتاب المقدّس» اعتراف بأنَّ كاتب إنجيل «متَّى» لم يكن شاهد عيان، حيث نجد ما نصُّه: «وبناء على تقليدٍ قديمٍ، كَتَب «مَتَّى»، جامع الضَّرائب الذي دعاه الرَّب يسوع رسولًا، هذا الإنجيل، غير أن الحقيقة لا يبدو أن الكاتب شاهد عيان، حيث إنَّه أعتمد على «مرقس»، ومصادر أخرى في الخصُول على مادَّته، وأوَّل من ذكر أنَّ متى كاتبًا للإنجيل هو «بابياس» الأسقف من القرن الثاني»(٢).

هذا يعني باختصار أنَّ المسيحيون الأوائل وجدوا كتابًا، وادَّعوا أنَّ الكاتب هو «مَتَّى»، وأوَّل من قال بذلك كان شخصًا يعيش في القرن الثاني الميلادي! أي بعد عشرات السنين من كتابة هذه الأناجيل! فضلًا عن مسألة ضياع النُّسَخ الأصلية للأسفار الكتابية، كما سنبيِّن فيها بعد.

ونجد اعترافًا صريحًا من الأب «إسطفان شربنتييه» الذي يقول ما نصُّه: «جاء في تقليدٍ، يرقى إلى القرن الشاني، ولا يُمكن التَّحقُ ق منه، أنَّ «مَتَّى» جابي الضَّرائب، والذي أصبح أحد الاثني عشر، كتب بالآرامية أقوالًا من أقوال يسوع، أمَّا كاتب الإنجيل الحالي فهو غير معروف، ولعلَّه قد استوحى بما وضعه «مَتَّى» في حوالي سنة (٨٠\_٩٠)»(٣).

<sup>(</sup>١) يوسف رياض: «أربعة أناجيل أم إنجيل واحد؟»، دار الإخوة للنَّشر، ص: (٣٣).

<sup>(</sup>٢) ستيفن ميلر و روبرت هوبر: «**تاريخ الكتاب المقدس**»، دار الثقافة، ص: (٧٤).

<sup>(</sup>٣) الأب إسطفان شربتييه: «**دليل إلى قراءة الكتاب المقدس**»، دار المشرق ببيروت، ص: (١٨٣).

الكلام المذكور في المرجع السَّابق في غاية الخُطُورة، حيث أنَّه يقول إنَّ كاتب الإنجيل الحالي، منسوب زورًا لشخص اسمه «مَتَّى»، ولكنَّ «متَّى» ليس هو كاتب الإنجيل الخالي كتبه شخصٌ مجهولٌ، رُبَّها أستوحى بعض كتابته من «مَتَّى».

## اعترافات بأنَّ كاتب إنجيل «مرقس» مجهول!

أولًا: لا يوجد أصلًا من بين تلاميذ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ بحسب نصّ الأناجيل (١) \_ تلميذ اسمه «مرقس»! فأنَّ «مرقس» هذا مجهول، وقد قاموا بنسبة الإنجيل إليه رغم جهالته!

ثانيًا: الإنجيل الحالي لم يكتبه «مرقس» الذي لا نعرف عنه شيئًا، ولكن كاتبه مجهول.

إليكم كلام «يوسابيوس القيصري» المُلقَّب به «أبو التَّاريخ الكنسي» الذي يقول إن مرقس لم يسمع أبدًا من المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ، ولم يتبعه، وها هو نصّ كلامه:

«إنَّ «مرقس»، إذ كان هو اللِّسان النَّاطق لـ «بطرس» (أحد تلاميذ المسيح)، كتب بدقَّة، ولو من غير ترتيب، كلّ ما تذكَّره عمَّا قاله المسيح أو فعله؛ لأنَّه لا سمع الرب (المسيح) ولا تبعه، ولكنه فيما بعد كما قلت، اتَّبع «بطرس»، الذي جعل تعاليمه مُطابقة لاحتياجات سامعيه، دون أن يقصد بأن يجعل أحاديث

<sup>(</sup>١) أساء التلاميذ وَفقًا لـ (إنجيل مَتَّى ١٠/ ٢-٤): ﴿ وَأَمَّا أَسْمَاءُ الاِثْنَيْ عَشَرَ رَسُولًا فَهِيَ هَذِهِ: الأَوَّلُ سِمْعَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ، وَبَرْ ثُولِمَا وُمَنَّى الْعَشَّارُ، يَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى، وَلَبَّاوُسُ المُكَقَّبُ وَبَرْ ثُولِمَا وُمَنَّى الْعَشَّارُ، يَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى، وَلَبَّاوُسُ المُكَلَقَّبُ تَدَاوُسَ، سِمْعَانُ الْقَانَوِيُّ، وَيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِيُّ الَّذِي أَسْلَمَهُ».

الرب مُرتبطة ببعضها»(١). ونجد أيضًا في «دائرة المعارف الكتابية» ما نصُّه: [ولا تُوجد أيّ إشارة صريحة إلى أنَّ «مرقس» نفسه كان تلميذًا ليسوع، أو أنَّـه كان شاهد عيان لمَّا سجَّله»(٢).

وقد نقل القُمُّص «متى المسكين»، أحد كبار مُفسري الأرثوذكس، كلام العلَّامة «جيروم»، واحد من آباء القرن الخامس الكبار، ما نصُّه:

«الثاني «مرقس»، مُترجم «بطرس» الرسول، و أوّل أسقف على الإسكندرية، الذي نفسه لم يَرَ المخلص ـ يسوع المسيح، ولكنه قصّ الأُمُور التي سمع مُعلمه (بطرس) يعظ بها»(٣).

وفي النّهاية، سأعرض عليكم اقتباسًا مُضحكًا مُبكيًا، لأحد المُفسّرين المسيحيين، وهو يُوجّهنا إلى أن نكون جُهلاء، ونُكفّ عن البحث!

فقال المفسر جان دلورم ما هو أضحكني، فقال ما نصه: «مَن هو «مرقس»؟ هل من الضَّروري أن تعرف مَن هو «مرقس» لتفهم كتابه؟! مِن الأُمُور المُشوِّقة أن تأخذ كتابًا دون أن تعرف أصله، فتقرأه، وتُعيد قراءته، وتُحاول أن تُحدِّد هوية الكاتب، وهذا الأسلوب ليس بخاطئ؛ لأنَّنا لا نعرف الكثير عن (مرقس)»(٤).

بالله عليكم يا عقلاء، أيّ كلام هذا؟! أيّ منطق هذا؟! لا تعرف مَن هو كاتب

<sup>(</sup>١) يوسابيوس القيصري: «تاريخ الكنيسة»، ترجمة: القمص مرقس داود، مكتبة المحبة، (ك٣: ف٣٩:٩٥)، ص: (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) «دائرة المعارف الكتابية»، المجلد الأول، حرف الألف، دار الثقافة، ص: (٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) القُمُّص متَّى المسكين: «الإنجيل بحسب القديس مرقس (دراسة وتفسير وشرح)»، دار مجلة مرقس، ص: (٣٤).

<sup>(</sup>٤) جان دلورم: «دليل إلى قراءة الإنجيل كها رواه مرقس»، دار المشرق ببيروت، ص: (٦).

الإنجيل المنسوب لـ «مرقس»، وهو مجهول بالنسبة لك! كيف تؤمن بكتاب لا تعرف كاتبه؟! كيف تثق أنَّه مكتوب بوحي الله وأنت لا تعرف الشخص الذي أوحى الله إليه؟! ولنفرض أنَّه شخصٌ سارقٌ وسكِّير ومُدمن للخمر! هل تأخذ منه دينك؟! هداكم الله!

### \* الْمُلخَّص:

نحن المسلمين نعرف مَن الذي أُنزل عليه القُرآن، وهو النبي محمد عَلَيْكِيُّهُ، ونعرف نسبة، ونشأته، ومولده، وكل كبيرة وصغيرة عن حياته، كما نعرف مَن هُم كتبة الوحي بأسمائهم، ونعرف صفتهم وحياتهم، ولكن عند المسيحيين، نجد أنَّ كتبة الكتاب «مجاهيل»، لا يعرفون حتى أسمائهم!

هل ستثق في كتاب لا تعرف عنه حتى اسم كاتبه! ناهيك عن أنْ تقول إنَّ هذا الكتاب موحى به من الله! أيّ كتاب هذا؟!

إذا أردتم الاستزادة في موضوع الأدلة والمراجع التي تثبت أنَّ كتبة أسفار الكتاب المُقدَّس مجاهيل، أنصح بقراءة كتاب: «مَن كَتَب التَّوراة؟!»، للأخوين: «مُعاذ» و «محمود عليان» حفظها الله.

## سادسًا: مِن حَيث الوحي

#### \* القرآن الكريم:

لا يختلف أحد، على أنَّ الله ذكر صراحة أن القرآن وحيه على الله ومعناه ولم تكن وظيفة النبي عَلَيْكِيَّ إلا التبليغ عن الله ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٦٧]، فهذه حقيقة واضحة صريحة، وإليكم بعض الآيات القُرآنية:

﴿ طَهَ \* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه: ١، ٢].

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [طه: ١١٣]

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٣]

﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]

﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴾.

[الإسراء: ١٠٦]

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾.

[الشورى: ٧]

﴿ خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا الْقُرْآنَ ﴾.

[يوسف: ٣]

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُـدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، عدد بسيط جدًا من الآيات التي تنصّ صراحةً على

أنَّ القرآن الكريم من عند الله عَلَّا.

ولم يكن النبي عَلَيْكِيَّةٍ ليغير حرفًا من كتاب الله، وقد قال الله عنه في ذلك ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ لِتِفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لاَّتَخَذُوكَ خَلِيلاً ، وَلَوْ لاَ أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٣-٧٤]

بل و توعد الله سبحانه نبيه عَلَيْ إِن غير وبدل في القرآن من تلقاء نفسه بأشد العقوبة وأقساها فقال تعالى ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْعَقوبة وأقساها فقال تعالى ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْعَيْمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) ﴾[الحاقة: واليَّم لَقُطُعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) ﴾[الحاقة: وقد امتثل النبي لأمر الله حتى قال الله فيه ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبْعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبْعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلِيَّ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَي إِلَى اللهِ فيه الله فيه ﴿ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبْعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَي إِلَى اللهُ فيه عَلَى اللهُ فيه الله فيه ﴿ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمَا يُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى المَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقِي الْعَلَيْقُولُ اللهُ الْعُلَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعِلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

### \* الكتاب المُقدَّس:

قبل أن نبداً في تفصيل هذا الأمر، عليك أن تعرف أنَّ المسيحيين يؤمنون أنَّ كاتب أو مؤلِّف كل سفر من أسفار الكتاب المُقدَّس كان يكتب بوحي الله بشكل خاص وشخصي، أيَّ أنَّ الله يُوحى إليه، فيقوم بكتابة ما أوحاه الله إليه.

عُلماء المسيحيين يُقرُّون ويعترفون أنَّ كتابهم لا ينصّ صراحةً على أنَّه من وحي الله عَلى، وأنَّ كتابهم ليس مُنزَّ لا من عند الله عَلى! القس «عبد المسيح اسطفانوس» يقول ما نصُّه: «المسيحيون لا يؤمنون بأنَّ الكتاب المُقدَّس كتاب نَزَلَ مِن السَّماء بكُلِّ كلماته وحُرُوفه، ولكنَّهم يؤمنون بالوحي»(١).

القمص «بولا عطية» يقول ما نصُّه: «الإنجيل لم يَـنْزِل ولم يَهْ بِط على السيد المسيح، لم يَقِف ملاكُ يُمليه الإنجيل آية آية، وكيف يُمكن أن يُمليه ملاك وهو رب الملائكة جميعًا؟!»(٢).

القس «فهيم عزيز» يقول ما نصُّه: «هذا الأمر يختلف عمَّا يقوله الإسلام مِن أنَّ الإنجيل نَزَلَ على «يسوع» أو «عيسى» بلُغة القُرآن، فالمسئول الأوَّل عن كتابة هذا الكتاب الذي نُسمِّيه «العهد الجديد» ليس «يسوع» بل «المسيحيين»، سواء من الجيل الأوَّل أو من الجيل الثَّاني من التَّلاميذ. وهذا الكتاب ليس كتابًا أزليًا كان محفوظًا في اللوح المحفوظ، ولكنَّه كتابٌ نشأ في وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها»(۳).

كُلُّ هذه المراجع السَّابقة تؤكَّد أنَّ الفارق هُنا لصالح القُرآن الكريم بكُلِّ تأكيد!

<sup>(</sup>١) عبد المسيح اسطفانوس: «تقديم الكتاب المقدس (تاريخه، صحته، ترجماته)»، ط. دار الكتاب المقدس، ص: (٢٢).

<sup>(</sup>٢) القمص بولا عطية: «أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه»، ط. كنيسة مار مينا بالفيوم، ص: (١١).

<sup>(</sup>٣) فهيم عزيز: «المدخل إلى العهد الجديد»، دار الثقافة، ص: (٧٦).

هم يعترفون أنَّ الكتاب المُقدَّس لم يكن مُنَّزلًا من عند الله، ولم يكن من وحي الله على الله عنه الكتاب المُقدَّس لم يكن من وحي الله عنه الوحي في الإسلام بخصوص القرآن، بل يقولون أن هذا الكتاب نشأ بواسطة الكنيسة!

نجد في كتاب لـ «رُهبان دير الأنبا مقار» ما نصُّه: «وإنَّه لأمرُ يستحقّ التَّنويـه أنَّ الكنيسة الأولى بآبائها القدِّيسين العظام، لم تضع صيغة نهائيـة بالنِّسبة لطبيعـة الوحي في الكتاب المُقدَّس، ولكنَّ الرَّأي المسيحي السَّائد بصفة عامَّة كان راضيًا عن التَّمييز بين الشَّخصية الإنسانية لكُتّاب الأسفار المُقدَّسة، وبين التَّأثير الإلـهي الواقع عليهم، دُون مُحاولة لتحديد مجال كلّ من العُنصرين البشري والإلهي»(١).

هذا المرجع يعترف بأنَّ الكنيسة بآبائها ـ أيّ بعُلمائها الأوائل ـ لم يُحدِّدوا عقيدة واضحة فيما يخصّ وحي الكتاب المُقدَّس! لا يعرفون إذا ما كان وحيًا أم إلهامًا أم غير ذلك! يؤمنون أنَّ هُناك تأثيرًا إلهيًا وقع على كتبة الأسفار، أيَّا كان هذا التَّاثير!

#### \* مرجع في غاية الأهمية:

الأب «جورج سابا» يؤكِّد على أنَّ «العهد القديم» و «العهد الجديد» لا يحتويان على أيَّ نصّ صريح، يدلّ دلالة قطعية على أنَّها مكتوبين بوحي أو إلهام من الله على: «ذِكْر الإلهام في العهد القديم: لا يتكلَّم العهد القديم رسميًا عن الإلهام، لكنَّه يُشير إليه أحيانًا كما في الأمثلة التالية: الشَّريعة تُعَدّ كلمة الله، وموسى ويشوع وصموئيل ودانيال يؤمَرُون بكتابة كلام الله. وأشعيا وإرميا وحبقوق وغيرهم من الأنبياء يقولون إنَّهم بُلِّغوا كلام الله» (أ).

«إلهام العهد الجديد: ليس لدينا في العهد الجديد نصوص تُبرز رسميًا أنَّه مُلهم،

<sup>(</sup>١) مقالات من مجلة مرقس: «فكرة عامّة عن الكتاب المقدس»، دار مجلة مرقس، ص: (١٢).

<sup>(</sup>٢) الأب جورج سابا: «على عتبة الكتاب المقدس»، منشورات المكتبة البولسية، ص: (١٣٤).

بعد ما سبق، يجب علينا أن نحمد الله على نعمة الإسلام والقُرآن الكريم! وفي النّهاية، يصدمنا المُفسِّر. الشَّهير «تادرس يعقوب ملطي» بحقيقة حول وحي الكتاب المُقدَّس، فيقول: [ثيئوفيلس أسقف أنطاكية (أسقفًا ١٦٩م، ت. بين ١٨١ \_ ١٨٥م): ويرى البعضُ أنَّ «ثيئوفيلس» هو أوَّل مَن أوضح أنَّ «العهد الجديد» هو مُوحى به، وأنَّ الرُّسُل كانوا مُلهمين، وأنَّ الأناجيل ورسائل بولس هي (كلام إلهي مُقدَّس)»(٢).

هُناك بعض عُلماء المسيحيين يرون أنَّ «ثيئوفيلس» الأنطاكي كان أوَّل مَن أوضح أنَّ كتابهم (تحديدًا العهد الجديد) مُوحى به من الله! وهذا يدُلِّ على أنَّ الكتاب نفسه لا يحتوي على نصّ صريح يقول بهذا، فاحتاجوا إلى مَن يُبيِّن لهم هذا، في القرن الثاني الميلادي!

#### \* الْمُلخَّص:

القُرآن الكريم هو كتاب الله عَلَىٰ الذي أوحاه لعبده ونبيه محمد عَلَيْكُونَّ، فنجد فيه آيات صريحة واضحة تنصّ على أنَّه موحى به من الله، ولكنَّنا لا نجد مثل هذا في كتاب المسيحيين، فقد كتبه بعض الأشخاص المجاهيل، بالإضافة إلى أنَّهم لم يذكروا كونهم كتبوا بوحي من الله أصلًا! فلهاذا نضع هذا الافتراض والكتبة أنفسهم لم يذكروا ذلك؟! كل ما نراه اليوم مُجرَّد ادِّعاءات من المسيحيين، بعصمة أو وحي الكتاب، والكتاب أصلًا لا ينصّ على ذلك! هذا فقط من ادِّعاء الكنيسة، واتباعًا للأهواء!

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق، ص: (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) تادرس يعقوب ملطي: «نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى»، كنيسة مار جرجس بالإسكندرية، ص: (٣٠).

# سابعًا: مِن حَيث ادِّعاء التَّألِيف والتَّدخُّل البشري

## \* القُرآن الكريم:

مُنذ نُزُول القُرآن، وهُناك من أعداء الإسلام مَن يدَّعي أنَّ سيدنا محمدًا عَيَالِيَّةُ هُوَ اللَّهُ مَن يدَّعي أنَّ سيدنا محمدًا عَيَالِيَّةُ هو من ألَّف القرآن الكريم من عند نفسه، ومن بنات أفكاره، لأنَّه شاعرٌ أو كاهنٌ ... إلخ.

قال ـ تعالى ـ مُخبرًا عنهم: ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْـ تَرَاهُ بَـلْ هُـوَ شَـاعِرُ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥].

تفسير الآية: بل جحد الكُفَّار القُرآن، فمِن قائل: إنَّه أخلاط أحلام لا حقيقة لها، ومِن قائل: إنَّ عمدًا شاعرٌ، لها، ومِن قائل: إنَّ محمدًا شاعرٌ، وهذا الذي جاء به شعرٌ، وإنْ أراد مِنَّا أنْ نصدِّقه فليجئنا بمُعجزةٍ محسوسةٍ كناقة صالح، وآيات مُوسى وعيسى، وما جاء به الرُّسُل من قبله(۱).

وقال - تعالى - أيضًا مُخبرًا عنهم: ﴿ وَيَقُولُ وِنَ أَئِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ عَنْهُونٍ ﴾ [الصافات: ٣٦] ، وقال أيضًا: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠]. فدحض الله سُبحانه وتعالى ادِّعاءاتهم فقال: ﴿ وَمَا هُوَ الْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠]. فدحض الله سُبحانه وتعالى ادِّعاءاتهم فقال: ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الحاقة: بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الحاقة: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنُ

<sup>(</sup>١) نُخبة من أساتذة التَّفسير: «التَّفسير المُيسَّر»، مجمع الملك فهد بالسعودية، الطَّبعة الثانية، ص: (٣٢٢).

مُّبِينُ ﴾ [يس: ٢٩]، وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَ وَى \* إِنْ هُ وَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣، ٤]، وقال - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمُهُ بَشِرٌ لِّسَانُ عَرَبِيُّ مُّبِينُ ﴾ [النحل: بَشَرُ لِّسَانُ عَرَبِيُّ مُّبِينُ ﴾ [النحل: بَشَرُ لِّسَانُ عَرَبِيُّ مُّبِينُ ﴾ [النحل: ٣٠]، وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ \* وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ \* فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٣].

وبذلك نفى القُرآن نفيًا قاطعًا أن يكون سيدنا محمد عَلَيْكِيَّ قد أتى بهذا القرآن من عنده، أو تعلَّمه من مخلوق، بل كان ينطق بالوحي الإلهي.

هُناك آية في غاية الرَّوعة ـ كسائر آيات القُرآن ـ تُوضِّح مدى حِفْظ القُرآن مِن أَيِّ لَمْ وَأُو لَا يَعْ فَو أُو لَغُو أَو لَغُو أَو لَغُو أَو لَغُو أَو لَعُو أَو لَعُو أَو لَعُو أَو لَعُو أَنَهُ \* فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦ ـ ١٩].

## وإليكم تفسير الإمام الحافظ «ابن كثير» ، في لهذه الآيات البيّنات:

«هَذَا تَعْلِيمٌ مِنَ اللهِ وَعَلَيْ لِرَسُولِهِ عَلَيْكِيهٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَلَقِّيهِ الْوَحْيِ مِنَ الْمَلَكِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُبَادِرُ إِلَى أَخْذِهِ، وَيُسَابِقُ الْمَلَكَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَمَرَهُ اللهُ وَعَلَى إِذَا جَاءَهُ الْمَلَكُ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَمْرَهُ اللهُ وَعَلَى إِلْوَحْيِ أَنْ يَيسَّرَهُ لِأَدَائِهِ عَلَى بِالْوَحْيِ أَنْ يَسْتَمِعَ لَهُ، وَتَكَفَّلَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَهُ فِي صَدْرِهِ، وَأَنْ يُبَيِّرَهُ لِأَدَائِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَلْقَاهُ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُبَيِّنَهُ لَهُ وَيُفَسِّرَهُ وَيُوضِّحَهُ. فَالْحَالَةُ الْأُولَى جَمْعُهُ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَلْقَاهُ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُبَيِّنَهُ لَهُ وَيُفَسِّرَهُ وَيُوضِّحَهُ. فَالْحَالَةُ الْأُولَى جَمْعُهُ فِي صَدْرِهِ، وَالثَّالِيَةُ تَلْاوَتُهُ، وَالثَّالِثَةُ تَفْسِيرُهُ وَإِيضَاحُ مَعْنَاهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ صَدْرِهِ، وَالثَّالِينَةُ تِلَاوَتُهُ، وَالثَّالِثَةُ تَفْسِيرُهُ وَإِيضَاحُ مَعْنَاهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ صَدْرِهِ، وَالثَّالِينَةُ تِلَاوَتُهُ، وَالثَّالِثَةُ تَفْسِيرُهُ وَإِيضَاحُ مَعْنَاهُ؛ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ أَيْ: بِالْقُرْآنِ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ إِنْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلُولَا تَعْجَلْ بِالْقُورَةُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُورَانِ مَنْ قَالًى: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُورَانِ مَنْ قَالًى اللهُ إِنْ يُعْمَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا يَتَعْمَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا تَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جَمْعَهُ ﴾، أَيْ: فِي صَدْرِكَ، ﴿ وَقُرْآنَهُ ﴾، أَيْ: أَنْ تَقْرَأَهُ، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنُاهُ ﴾، أَيْ: إِذَا تَلَاهُ عَلَيْكَ الْمَلَكُ عَنِ اللهِ عَلَى، ﴿ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ أَيْ: فَاسْتَمَعْ لَهُ، ثُمَّ اقْرَأُهُ كَمَا أَقْرَأُكَ، ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾، أَيْ: بَعْدَ حِفْظِهِ وَتِلَاوَتِهِ نُبَيِّنُهُ لَكَ وَنُوضِّحُهُ، وَنُلْهِمُكَ مَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَدْنَا وَشَرَعْنَا» (١).

أرأيتم مدى حفظ الله للقرآن الكريم مِن أيِّ خطأ ولو كان غير مُحتمل بسبب عجلة النبي عَلَيْكِلَةٍ في تكرار الآيات خلف الملك! وفي هذه الآيات لفتة رائعة، وهي أنَّ المَلك المُوكَّل بالوحي، وهو سيدنا جبريل عَلَيْهِ السَّكَرُمُ، كان يقرأ القُرآن لسيدنا محمد عَلَيْكِلَةً، تخيَّلُوا؟! حتى قراءة القُرآن التي نقرأها، تلقيناها بوحي مِن الله عَلَيْ ما أروع دين الإسلام!

ومن الأدِلَّة الأخرى البسيطة التي تدُلِّ على أنَّ القرآن الكريم ليس من تأليف سيدنا محمد عَلَيْكِيَّةٍ: الآيات القُرآنية التي فيها تحدِّي للكُفَّار والمُشر-كين والإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن!

قال ـ تعالى ـ: ﴿ قُل لَّ بِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِ نُّ عَلَى أَن يَـ أَتُواْ بِمِثْلِ هَــذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

كيف لبشرٍ أن يجزم أنَّه يستحيل على مخلوقٍ أن يأتي بمثل هذا القرآن؟! يجب مُلاحظة هذه النُّقطة المُهمَّة: تحدَّى اللهُ المُشكِّكين في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلو كان القُرآن من تأليف بشر، كان من المُفترض أن ينتظر نتيجة التَّحدِّي، لأنَّه رُبَّها يأتي أحدٌ بمثل القُرآن! ولكن لأنَّ القُرآن ليس من تأليف بشر،

<sup>(</sup>١) أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ٧٧٤هـ): "تفسير القرآن العظيم"،  $(\Lambda)$ ،  $(\Lambda)$ ،  $(\Lambda)$ .

كانت النتيجة محسومة من قبل أن يقبلوا التحدي، وذلك في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ يرًا ﴾، وهذا يدُلّ على قُوّة التَّحدِّي، وأنَّ الإنس والجن لو اجتمعوا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القُرآن؛ لأنَّه من عند الله، وليس من عند مخلوق.

ولم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القُرآن، خفَّض الله عَلَى هـم مُستوى التَّحدي، ولم يعد بأن يأتوا بمثل القُرآن، بل أن يأتوا فقط بعشر سُور من مثله!

قال ـ تعالى ـ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُـواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [هود: ١٣].

في هذا ردٌ على كلّ من يتّهم النبي محمد عَيَا الله افترى هذا القُرآن واخترعه من عند نفسه. حسنًا، فلتأتوا بعشر سور مثله مفتريات أيضًا لو كانوا صادقين في دعواهم! وليّا عجزوا عن أن يأتوا بعشر سُور مثل سور القرآن الكريم، خفّض الله عَلَى عجزوا عن أن يأتوا بعشر فكان بأن يأتوا بسورة واحدة مثل سورة القرآن الكريم! قال ـ تعالى ـ : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثلِهِ وَادْعُواْ مَن اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨].

هل لاحظتم القُوّة في عرض التَّحدِّي على المُشكِّكين؟! قوله \_ تعالى \_ ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ نوع من تحميس وتحفيز المُشكِّك، حتى يأتي بمثل القُرآن، أو عشر ـ سور، أو سُورة من مثله، لو كان صادقًا في دعواه، ولكن لأنَّه م كذبوا في دعواهم، فلن يستطيعوا أن يستجيبوا للتَّحدِّي!

وقد تحدَّاهم الله على مرَّة أخرى، وبنفس مُستوى التَّحدِّي، وهو أن يأتوا

بسورةٍ مثل سور القُرآن، ولكنّنا نجد في هذه الصّيغة أسلوبًا أقوى من سابقتها! قال - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مّمّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّن مّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مّن دُونِ اللّه إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَلَن اللّه إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَلَن اللّه وَ اللّه إِنْ كُنتُمْ عَليك أَن تأتي بسورة البقرة: ٣٧، ٢٤]. عامَن تُشكّ في كلام الله ربّ العالمين، عليك أن تأتي بسورة مثل سور القرآن الكريم، فإن لم تستطيع وحدك، فعليك أن تستعين بكل مَن تستطيع، سواء من الكريم، فإن لم تستطع وحدك، فعليك أن تستعين بكل مَن تستطيع، سواء من الإنس، أو من الجن! في النّهاية، النتيجة محسومة! قال - تعالى -: ﴿ فَإِن لّم تَفْعَلُواْ وَعَدم فعلهم إلى الآن خير دليل على وحي وَلَ ن تَفْعَلُواْ ﴾. وها هُم لم يفعلوا، وعدم فعلهم إلى الآن خير دليل على وحي القرآن. لاحظ أيضًا أنَّ الله تبارك وتعالى لم يتحدَّاهم فيها لا يحسنونه، فالمُفترض القرآن. لاحظ أيضًا أنَّ الله تبارك وتعالى لم يتحدَّاهم فيها لا يحسنونه، فالمُفترض ويُجيدونه.

قال الشيخ «الشّعراوي» عَنْ ما نصُّه: «جاءت كلّ مُعجزات الرُّسُل مِن جِنْس ما نَبَغَ فيه القوم، ليكون التَّحدِّي في محلِّه، ولا يعترضون عليه بأنَّه خارجٌ عن نطاق عِلْمهم ومقدرتهم، فكانت مُعجزة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ العصا واليد، وهي من جنس ما نبغ فيه قومه من السِّحْر، وجاءت معجزة عيسي عَلَيْهِ السَّلَامُ إحياء الموتى بإذن الله، وإبراء الأكمة والأبرص؛ لأنَّ قومه نبغوا في الطّبّ، وكانت معجزته عَلَيْكِيًّ في البلاغة والفصاحة التي نبغ فيها العَرَب»(١).

وأضاف الشيخ «الشُّعراوي» وفي موضع آخر ما نصُّه: «وقد اعترض

<sup>(</sup>۱) محمد متولي الشعراوي (ت ۱٤١٨هـ): «تفسير الشعراوي» (الخواطر)، مطابع أخبار اليوم، ج (١٤)، ص: (٨٧٢٧).

المُستشرقون على هذه القضية، فقالوا: إنْ كانت الرِّسالة المُحمَّدِيَّة للنَّاس كَافَّة، وجاءت مُعجزته في البلاغة والفصاحة ليتحدَّى بها قومه من العَرَب، فما لَـوْنُ الإعجاز لغير العرب؟

نقول: أولًا: إذا كان العرب ارتاضوا على الملكة العربية وأساليبها قد عجزوا أمام هذا التَّحدِّي، فغيرهم مِمَّنْ اتَّخذ العربية صِناعة لا شكَّ أعجز.

ثانيًا: مَنْ قال إنَّ المُعجزة في القُرآن في فصاحته وبلاغته فقط؟

لقد جاءت بلاغة القُرآن وفصاحته للأُمَّة المُتلقِّية للدَّعوة الأولى، هؤلاء الذين سيحملون عِبْءَ الدَّعوة، ويَسِيحُون بها في شتَّى بقاع الأرض، فإذا ما انتشرت الدَّعوة كانت المُعجزة للنَّاس الآخرين مِن غير العَرَب شيئًا آخر. فالغيبيات التي يُخبرنا بها، والكونيات التي يُحدَّثنا عنها، والتي لم تكُنْ معلومة لأحدٍ، نجدها مُوافقة تمامًا لما جاء به القُرآن، وهو مُنزِّل على نبي أُيِّ، وفي أُمة أُميّة غير مُثقَّفة، فهذه كلّها نواحي إعجاز للعَرَب ولغيرهم، وما زِلْنا حتى الآن نقف أمام آيات، وننتظر من العِلْم أنْ يكشفَ لنا عن معناها.][1]

وفي موضع آخر، نجد الشيخ «الشَّعراوي» يقول ما نصُّه: «ثم يقول ـ تعالى ـ: ﴿على أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هذا القرآن ﴾ [الإسراء: ٨٨]، فالتَّحدِّي أَنْ يأتوا (بمثله)، لأنَّه لا يُمكن أَنْ يأتوا به نفسه؛ لأنَّه نزل من عند الله وانتهى الأمر، فمستحيل أَنْ يأتُوا به نفسه مرَّة أخرى؛ لأَنْ الواقع لا يقع مرتين.

إذن: المُتصوَّر في مجال التَّحدِّي أَنْ يأتوا بمثله، فلو قلتُ: هذا الشيء مثل هذا الشيء، فلا شَكَّ أَن المُشبَّه به أقوى وأصدق من المشبه، ولا يرتقي المشبه ليكون هو المشبه به بل مثله، فإذا انتفى المثل فقد انتفى الأصل من باب أَوْلَى.

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق، ج (١٤)، ص: (٨٧٢٨، ٩٧٢٨).

فالحقّ ـ سُبحانه ـ في قوله: ﴿لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨] لا ينفي عنهم أن يأتُوا بقُرآن، بل بمثل القُرآن، فإذا كانوا لا يأتون بالصُّورة، فهل يقدرون على الأصل؟!»(١).

قد يقول قائلٌ: إنَّ هُناك مَن حاول أن يأتي بمثل القُرآن، أو بمثل سورة من القُرآن، فهل بهذا يكون قد نجح فعلًا في التَّحدِّي؟!

أقول: بل قد فشلوا فشلًا أفشل من الفشل ذاته، فكل من حاول أن يستجيب للتَّحدِّي لم يقم إلَّا بتبديل كلمات من القُرآن بكلمات أخرى، كمثل الذي قال: «إنَّا أعطيناك الوحواح، فصلِّ لربك وارتاح»، يُحاول تقليد قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ \* فَصلِّ لِربك وَارتاح»، يُحاول تقليد قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ \* فَصلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾، أقصى ما يفعله المُشكِّك هو أنَّه يُبدِّل كلمات من القرآن بكلمات أخرى فقط! فما هي القُوَّة والفصاحة في ذلك؟! هل عجز العرب أن يفعلوا مثل ما فعلتم؟! هل غاب ذلك عن أهل اللغة والفصاحة؟!

الإعجاز لا يخُص الصِّياغة فحسب، بل يخص المضمون أيضًا، والمضمون على إعجاز علمي، أو إخبار بالغيبيات، سواء قديمة أو مُستقبلية، أو تشريع أنفع وأحسن من أي تشريع آخر، أو إخبار عقائدي أو إيهاني ينفع الناس ويُقوِّي صلتهم بالله ... إلخ.

القُرآن ليس مُجرَّد كلامًا فصيحًا بليغًا فحسب، والتَّحدي لا يقتصر فقط على الأسلوب البليغ، والموضوع ليس مُجرَّد مُقارنة بين كلمات مُتماثلة، فالقُرآن ليس مُجرَّد كلمات بليغة وأساليب بيانية مرصوصة بدون معنى أو بغير مضمون!

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق، ج (١٤)، ص: (٨٧٣٠، ٨٧٣١).

# أمثلة على الإعجاز البياني للقُرآن(١)

#### \* مثال (١):

قال ـ تعالى ـ في سورة المؤمنون: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ \* فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَغْنَابِ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾.

وقال في سورة الزخرف: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةً كَثِيرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾.

ذَكرَ «الواو» في الأولى ﴿ وَمِنْهَا ﴾، وحَذَفَ «الواو» في الثانية ﴿ مِنْهَا ﴾، لماذا؟! في سورة المؤمنون، السّياق في الكلام عن الدُّنيا وأهل الدُّنيا، وتعداد النّعم، قال: ﴿ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴾، فالفاكهة في الدُّنيا ليست للأكل فقط، فمنها ما هو للادِّحار، والبيع، والمربّات، والعصائر، فكأنَّه تعالى يقصد بالآية: ومنها تدّخرون، ومنها تعصرون، ومنها تأكلون، وهذا ما يُسمّى «عطف على محذوف». أمَّا في سورة الزُّخْرُف فالسّياق في الكلام عن الجنَّة، والفاكهة في الجنَّة كلّها للأكل، ولا يُصنع منها أشياء أخرى!

ها هو مُجرَّد حرف، وهو «الواو»، أضاف معنى جديد! فالعبرة ليست بالكلمات والصِّياغة فقط، بل بالمضامين أيضًا!

<sup>(</sup>١) هذه الأمثلة منقولة من تفريغ لحلقات للدكتور فاضل صالح السامرائي، بعُنوان: «لمسات بيانية»، والمؤلِّف له كتاب مطبوع بنفس العُنوان، وهو: «لمسات بيانية في أنصُوص من التَّنزيل»، وكتاب آخر بعُنوان: «أسئلة بيانية في القرآن الكريم».

#### \* مثال (٢):

قال ـ تعالى ـ في سورة فُصِّلَت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾، وقال في سورة القَدْر: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾، استخدم نفس الفعل المُضارع، لكن حُذِفَت التَّاء في الآية الثانية ﴿تَلْنَلُ ﴾، لماذا؟!

الآية الأولى هي عند الموت، تنزل الملائكة على الشَّخص المُستقيم تُبشِّره بمآله إلى الجنَّة، أمَّا الثَّانية فهي في ليلة القَدْر، التَّنَزُّل في الآية الأولى يحدث في كلّ لحظة، لأنَّه في كلّ لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض، إذن الملائكة في مثل هذه الحالة تَتَنزَّل في كلّ لحظة، وكلّ وقت، أمَّا في الآية الثانية، فهي في ليلة واحدة في العام، وهي ليلة القدر؛ لأنَّ التَّنزُّل الأول أكثر استمرارية من التَّنزُّل الثاني، ففي الحدث المُستمِرِّ جاء الفعل كاملًا غير مُقتطع ﴿ تَتَكَنزُلُ ﴾، أمَّا في الثانية، في الحدث المُستمِرِّ جاء الفعل ﴿ تَنزَلُ ﴾، أمَّا في الثانية، في الحدث المُتقطع، اقتطع الفعل ﴿ تَنَزَلُ ﴾.

فلم يُضف حرف التَّاء هملًا، بل أضاف معنى جديد يُخُصَّ سبب نُزُول الآية نفسها!

#### \* مثال (٣):

في قوله ـ تعالى ـ في سورة النِّساء: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾.

وفي سورة النَّحل: ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

لنستعرض المُتوفِّين في السِّياقين: في آية سورة النِّساء، المُتوفُّون هُم جُزء مِن المُتوفِّين في آية سورة النِّساء المُتوفُّون هُم المُستضعفون مِن المُتوفِّين في آية سورة النَّحل، فلم سورة النَّحل، فالمتوفُّون هُم ظالمي أنفسهم كلهم على العُمُوم.

فأعطى تعالى القسم الأكبر الفعل الأطول، وأعطى القسم الأقلّ الفعل الأقلّ! \* مثال (٤):

في سورة الأحزاب: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَنْ تَبَدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾، وقوله ـ تعالى ـ في سورة النِّساء: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾.

آية سورة الأحزاب مقصورة على الرسول وَ الله والحُكم مقصور عليه. أمّا الآية الثّانية، فهي آية عامّة لكُلّ المسلمين، وهذا التّبدُّل هو لعُمُوم المسلمين، ولا التّبدُّل هو لعُمُوم المسلمين، وليس مقصورًا على أحدٍ مُعيّن، وإنّا هو مُستورّ إلى يوم القيامة. لذا أعطى الحدَث الصّيغة المُعتدّة الصّيغة المُعتدّة الصّيغة المُعتدّة الصّيغة المُعتدّة المُعتددة الصّيغة المُعتددة المُعتددة الصّيغة المُعتددة المُعتدد

-

<sup>(</sup>۱) وللمزيد من الكلام عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم، راجع المؤلَّفات التالية: «إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» للدكتور حفني محمد شرف، «إعجاز النظام القرآني» للواء أحمد عبد الوهاب، «التعريض في القرآن الكريم» للدكتور إبراهيم محمد عبدالله الخولي، «لغة القرآن دراسة توثيقية فنية» للدكتور أحمد مختار عمر، «لغة القرآن لغة العرب المختارة» للدكتور محمد رواس

ها نحن قد رأينا أنَّه بإضافة حرف واحد تمَّت إضافة معنى جديد للآيات، فمن الواضح أنَّ الأمر لا يختصّ بالنَّظم القُرآني و وضع كلمات بلاغية فحسَب، بل لما تضمَّنه من معاني تخُصّ سبب نُزُول الآية، وتُضيف معاني أخرى بمُجرَّد إضافة حرف واحد فقط!

فالتَّمَاثُل الذي يطلبه التَّحدِّي القُرآني ليس فقط في الأسلوب البليغ، بل في المعاني التي تبينها آيات القُرآن، وفي النُّبُوءات التي تحتويها تلك الآيات، والتي تتحقَّق ولو بعد زمن طويل!

القرآن يتحدَّى المُشكِّكين، لكي يأتوا بمثله، أو بعشر. سور من مثله، أو بسورة من مثله، أو بسورة من مثله، ليس هذا فسحب، وإنَّما يحثّهم على أن يبحثوا ويتدبَّروا في آيات القُرآن، فإن لم يجدوا ما يطعن فهو، كتناقض أو اختلاف يتنافى مع الكمال الإلهي، إذًا فهو من عند الله عَلَى.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

لو كان هذا القرآن من تأليف بشر، كما يدَّعي المُشكِّكون، فكيف له أن يدعو غيره إلى اكتشاف اختلافات و تناقضات و ثغرات في نصِّه؟! لماذا يستفزَّهم ويحثّهم على هذا؟! ليتيقَّنوا أنَّه من عند الله!

نجد أيضًا أنَّ الدَّعوة لتدبُّر القُرآن الكريم جاء كثيرًا في مُختلف آياته، ومنها

<sup>=</sup> 

قلعه جي، «نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم نظريًا وتطبيقيًا» لسامي محمد هشام حريز. وهذه المؤلَّفات مُتوفِّرة للتحميل بصيغة (PDF) من خلال موقع «مكتبة المُهتدين لمقارنة الأديان» www.al-maktabeh.com

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

لو كان هذا القرآن من تأليف بشر، لخاف هذا الشَّخص من أن يفتضح أمره، وسيكون أحرص النَّاس على ألَّا يُقرأ كتابه، حتى لا يفضحه أحدُّ من خلال اكتشاف خطأ فيه أو تناقض ... إلخ.

هذا ما لم نجده في القُرآن، بل نجد أنَّ الله تحدَّاهم، وحثَّهم على البحث والقراءة والتَّامُّل والتَّدبُّر، وهذا إن دَلَّ على شيء، فإنَّما يدُلِّ على قُوَّة الحُجَّة القرآنية، والذي لا نجده في أي كتاب آخر.

## \* الكتاب المُقدَّس:

على النَّقيض تمامًا، نجد أنَّ كتاب المسيحيين «الكتاب المُقدَّس» مليء كلّ أنواع التَّدخُّلات البشرية تقريبًا!

#### تخيَّل معي عزيزي القارئ هذا السيناريو:

أنتَ نويتَ قراءة كتاب المسيحيين «الكتاب المُقدَّس»، وفتحتَ «العهد الجديد» على إنجيل «لوقا» حتى تتصفَّحه، فوجدتَ هذه الكلمات أمامك كمُقدِّمة للإنجيل، ماذا ستقول؟! دعونا نرى المثال الأول

إنجيل (لوقا ١/١-٤): « إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقَّنَةِ عِنْدَنَا، 'كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ، "رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأُوّلِ بِتَدْقِيقٍ، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيرُ ثَاوُفِيلُسُ، 'لِتَعْرِفَ صِحَّةَ الْكَلاَمِ الَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ».

#### لاحظ الآتي:

كاتب هذا الإنجيل رأى أنَّ كثيرين قد أخذوا «بتأليف» قِصَّة، فرأى هو أيضًا أن يقوم بتأليف قصَّة! إذًا هذا الإنجيل تمَّ تأليفه!

كاتب هذا الإنجيل يقول «رأيتُ أنا أيضًا ... أن أكتب»، إذن هو غير مُكلَّف أن يكتب بوحي من الله، ولكن من وجهة نظره الشَّخصية، عندما وجد كثيرون كتبوا وألَّفوا، فعل مثلهم!

كاتب الإنجيل يكتب رسالة أو قصة إلى «صديقه ثاوفيلس»! والمسيحيون أخذوا هذه القصَّة، وسمُّوها «إنجيل»، ونسبوها لشخصِ يُدعى «لوقا»!

لاحظ أنَّ كاتب هذا الإنجيل يقول: «إِذْ قَدْ تَتَبَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأُوَّلِ بِتَدْقِيق»، والسؤال هُنا: هل يحتاج من يكتب بوحي من الله إن «يتتبَّع» و «يُدقِّق» ويبذل مجهودًا في البحث عن المعلومات التي يُريد أن يكتب عنها؟!

ببساطة: هل كان سيدنا محمد عَيَّا لِيَّهُ مُعاصرًا للسيدة مريمه، وسيدنا المسيح عَلَيْءِ السَّلَامُ حتى يكتب عنهم؟! بالتأكيد لا، ولكنَّه تلقَّى المعلومات الخاصَّة بهذه القصص بوحي من الله عَلَى، قال ـ تعالى ـ مُخبرًا عن كيفية حصول النبي محمد عَلَيْلَةً على هذه المعلومات: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ عَلَى هذه المعلومات: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ اللهُ عَمْلُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

وتفسير الآية: [ذلك الذي قصصناه عليك \_ أيها الرسول \_ من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليك؛ إذ لم تكن معهم حين اختلف وا في كفالة مريم أيُهم أحق بها وأولى، ووقع بينهم الخصام، فأجْرَوْا القرعة لإلقاء أقلامهم، ففاز

عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان (١) عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان (١) ذكر يا عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بكفالتها (١).

باختصار: من يُوحى إليه من الله على لا يحتاج لبذل مجهود للحُصُول على المعلومات؛ لأنَّ الله على يُعِره بها مُباشرةً.

من خلال كلمة «تَتَبَعْتُ» نفهم أن كاتب الإنجيل كان يقوم بعملية «تأريخ»، أي كتابة تاريخ، ولم يكن شاهد عيان، ولم يرى المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ في يومٍ من الأيام، ولكنَّه تتبَّع وجمع معلومات، فكتبها من نفسه عندما رأى الجميع يقومون بتأليف قصص!

لك أن تتخيَّل عزيزي القارئ، أنَّ تلاميذ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ حسب الكتاب المُقدَّس ـ عددهم «١٢ تلميذ»، ولا يوجد بينهم شخص يُدعى «لوقا»!(٢). نجد عُلماء ومُفسِّري الكتاب المُقدِّس يؤكِّدون أنَّ «لوقا» كان ينقل من كُتُب أُخرى.

الأنبا موسى الأسقف العام للكنيسة المصرية يقول: «يُرجِّح الشُّرَّاح أنَّه \_ أي: إنجيل لوقا \_ كُتِب عقب كتابة إنجيلي «مَتَّى» و«مرقس» على التَّوالي، وقد استفاد منهما فعلًا»(٣).

الدكتور «وليم ماكدونالد» يقول ما نصُّه: «يظهر لنا لوقا المُقدِّمة مؤرخًا؛ إذ يكشف النِّقاب عن مصدر مادّته وعن أسلوبه المُتَّبع، بعد ذلك يُبسِّط غايته من الكتابة، فمن وجهة النَّظر البشرية استقى مادته من مصدرين: المعلومات الشفهية التي أدلى بها الذين عاينوا الأحداث التي رافقت حياة المسيح، ويصف

<sup>(</sup>١) نُخبة من أساتذة التَّفسير: «التَّفسير المُيسَّر»، مجمع الملك فهد بالسعودية، الطَّبعة الثانية، ص: (٥٥).

<sup>(</sup>٢) راجع كلامنا بخصوص مجهولية الكتبة.

<sup>(</sup>٣) الأنبا موسى: «مدخل إلى الإنجيل (الأناجيل والأعمال)»، مكتبة أسقفية الشباب، ص: (٥١).

العدد الأول المعلومات المُدوَّنة، فيقول: إذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، نحن لا نعلم هوية هؤلاء الكُتاب، فقد يكون متى ومرقس مِن بينهم، ولكن إن كان غيرهما فمن الواضح أنهم لم يكونوا من كُتَّاب الوحي، علمًا أن يوحنا قد كتب في تاريخٍ لاحقِ»(١).

الأب «إسطفان شربنتييه» يقول ما نصُّه: «يستخدم لوقا مواد أخذها من التقليد، أي: من إنجيل مرقس، ومصدر الأقوال الذي يشترك فيها مع إنجيل مَتَّى «راجع صفحة ١٢٩»، لكنةً لم يُرتِّبها بمهارة، مُضيفًا إليها تقاليد ينفرد بها، فيعرض لنا القصد الإلهي كما يظهر له»(٢).

الأب «جاك ماسون اليسوعي» يقول ما نصُّه: «يجب هُنا التَّركيز على لَفْظ المُعاينين، أي: شُهُود العيان، فهم الشُّهُود الأوَّلُون، وقد نقلوا ما شاهدوه وسمعوه، يليهم الذين أخذوا في ترتيب أسُس الأُمُور، والذي يقول القدِّيس لوقا أنَّهم كثيرون، لا نعرف الآن هذه الكثرة من الشُّهُود، لكن القدِّيس لوقا يُبيِّن لنا أنَّه استخدم شهادتهم، فنحن نعرف مثلًا أنَّه استفاد من مرقس ومتَّى، لكن كان هناك غيرهما، فقد عُثر مثلًا على إنجيل منحول (مُزوَّر) منسوب خطئًا للقدِّيس توما، ويحتوي على عِدَّة أقوال ليسوع، وعدد كبير منها وارد ذكره في الأناجيل»(٣).

القس «رضا عدلي» يقول ما نصُّه: «لقد أخذ لوقا من مصادر مكتوبة وعن

<sup>(</sup>١) وليم ماكدونالد: «تفسير الكتاب المقدس للمؤمن»، العهد الجديد، الجزء الأول (متى ـ يوحنا)، دار الإخوة للنَشر، ص: (٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) الأب إسطفان شربنتيه: «**دليل إلى قراءة الكتاب المقدس**»، دار المشرق ببيروت، ص: (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) الأب جاك ماسون اليسوعي: «إنجيل يسوع المسيح للقديس مرقس (دراسة وشرح)»، النيابة الرسولية للاتين في مصر، ص: (١٢).

شُهُود عيان، ليكتب إلى شخصية رومانية رفيعة المستوى هي: صاحب السمو ثاو فيلس»(١).

هذا ما نصَّت عليه التَّفاسير، أنَّ كاتب هذا الإنجيل لم يُشاهد المسيح، ولم يكن شاهد عيان على الأحداث، بل كان ينقل من مصادر أخرى لا نعرفها، ولكن يغلب عليهم الظَّنِّ أنَّه كان ينقل من أناجيل أخرى، منها إنجيليّ «مرقس» و «مَتَّى».

أضف إلى ما سبق أنَّ «لوقا» هذا لم يكن أصلًا من تلاميذ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولم يكتب بوحي من الله، ولكنَّه كان يتتبَّع وينقل من هذا وذاك، وكان يكتب ويؤرِّخ كتابًا ليرسله إلى شخصٍ اسمه «ثاوفيلس»، فأخذ المسيحيون هذا الكتاب وقالوا إنَّه مكتوب بوحي من الله! هل يتساوى هذا مع القرآن الكريم؟!

## \* مثال آخر على التَّأليف في كتاب المسيحيين:

- سفر (المكابيين الثاني ١٥/ ٣٩- ٤٠): « "فَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَحْسَنْتُ التَّأْلِيفَ وَأَصَبْتُ الْغَرَضَ؛ فَذَلِكَ مَا كُنْتُ أَتَمَنَّى، وَإِنْ كَانَ قَدْ لَحَقِي الْوَهَنُ وَ الْتَقْصِيرُ وَأَصَبْتُ الْغَرَضَ؛ فَذَلِكَ مَا كُنْتُ أَتَمَنَّى، وَإِنْ كَانَ قَدْ لَحَقِي الْوَهَنُ وَ الْتَقْصِيرُ فَانِيْ قَدْ بَذَلْتُ وُسْعِيْ " ثُمَّ كَمَا أَنَّ شُرْبَ الْخَمْر وَحْدَهَا أَوْ شُرْبَ الْمَاءِ وَحْدَهُ فَا إِنَّ مَا تَطِيْبُ الْخَمْرُ مَمْزُوْجَةً بِالْمَاءِ، وَتُعْقِبُ لَذَّةً وَطَرَبًا، كَذَلِكَ تَنْمِيْتُ الْكَلامِ عَلَى هَذَا الْأُسُلُوبِ يُطْرِبُ مَسَامِعِ مُطَالِعِي التَّأْلِيفِ. انْتَهَى».

سفر المكابيين يُعدُّ من الأسفار المُتنازع عليها بين الكنائس كما وضَّحنا من قبل. وهذا السِّفر مقبول عند الكنيسة «الأرثوذكسية» و «الكاثوليكية»، ويقرون أنَّه

<sup>(</sup>١) القس رضا عدلي: «مقدمات أسفار الكتاب المقدس»، البشائر الأربعة وسفر الأعمال، دار الثقافة، ص: (١٤٥).

موحًى به من الله، وترفضه الكنيسة «البروتستانتية»؛ لذا لن تجده إلَّا في الكُتيِّب السُّمَى «الأسفار القانونية الثانية».

## لنا عِدَّة مُلاحظات على النُّصُوص المُقتبسة:

الكاتب يختم هذا السفر بِنَصّ: «فَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَحْسَنْتُ التَّأْلِيفَ»، وهذا اعتراف منه بأنَّه يقوم بالتَّأليف، ولا يكتب بوحي من الله عَلَى.

وُجُودُ هذا الكلام: «وَإِنْ كَانَ قَدْ لِحِقَنِي الْوَهَنُ وَ الْتَقْصِيرُ؛ فَاتِي قَدْ بَلَالْتُ وُسْعِيْ»، يؤكّد على أنَّ كاتب هذا السفر لم يكتب بوحي من الله وهل أبدًا إنَّه قد يُصيبه الوهن والتَّقصير! كيف لشخصٍ يكتب بوحي من الله وهل أن يقول إنَّه قد يلحقه الوهن والتَّقصير؟! فلو كان يكتب بالوحي؛ فإنَّه سيكون واثقًا ممَّا يكتب. كاتب هذا السِّفر يُخالف الحقائق العلمية البسيطة، فيقول: «شُرْبِ الماء واثقًا ممَّا يكتب، فهل هُناك من يكتب بوحي من الله ويقول إنَّ شُرْب الماء مُضِرِّ؟! كاتب هذا السفر يضرب مثالًا على تنميق الكلام به «مَزْجُ الحَمْر بِالماء»!، فهو يكتب من أجل إطراب مسامع مطالعي التأليف كها قال: «كَذَلِكُ تَنْمِيقُ الْكَلامِ عَلَى مَسَامِعِ مُطَالِعِي التَّالِيفِ»، فهو لم يكتب إلَّا ما يُشبه الأعهال الأدبية المؤلَّفة، ولا علاقة للوحي بالموضوع!

لكم أن تتخيَّلوا أنَّ الكنيسة «الأرثوذكسية»، والكنيسة «الكاثوليكية»، يقولان عن هذا السِّفر إنَّه موحى به من الله؟!

أيُّ وحي هذا؟! هل هذا ما تجدونه في القُرآن الكريم؟! هل هذا ما تدعونا للإيهان به؟! الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القُرآن الكريم.

الآن سنعرض لكم بعض المراجع «البروتستانتية» التي ترفض هذا السِّفر،

وتقول إنَّه لا يُمكن أن يكون مكتوبًا بوحي من الله عَجْلًا.

الخادم «برسوم ميخائيل» يقول ما نصُّ: «في هذه الكُتُب اعتراف صريح بعدم عصمتها، وأنَّها كُتب بشرية وليست إلهية، فقد جاء في آخر سفر المكابيين الثاني اعتذار عمَّا جاء فيه من نقصٍ وذلك في الكتابة، بحجة أن هذا شأن كلّ الكتابات البشرية، وهذا ما لا يُمكن أن يأتي من الله المعصوم»(١).

القس «منيس عبد النور» يقول ما نصَّه: «لم يذكر أيُّ كتاب منها أنّها وحي، بل قال كاتب المكابيين الشاني (٣٦/١٥ \_ ٤٠) في نهاية سفره: «فَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَحْسَنْتُ التَّأْلِيفَ وَأَصَبْتُ الْغَرَضَ فَذَلِكَ مَا كُنْتَ أَتْمَنَى، وَإِنْ كَانَ قَدْ لَحَقَنِي الْوَهَنُ وَالْتَقْصِيرُ فَإِنِّي قَدْ بَذَلْتُ وُسْعِيْ ٤٠ ثُمَّ كَمَا أَنَّ شُرْبَ الْخَمْر وَحْدَهَا أَوْ شُرْبَ الْمَاءِ وَتُعْقِبُ لَذَّةً وَطَرَبًا، شُرْبَ الْمَاءِ وَتُعْقِبُ لَذَّةً وَطَرَبًا، كَذَلِكَ تَنْمِيْقُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ يُطْرِبُ مَسَامِع مُطَالِعِي التَّأْلِيفِ»، ولو كَذَلِكَ تَنْمِيْقُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ يُطْرِبُ مَسَامِع مُطَالِعِي التَّأْلِيفِ»، ولو كَذَلِكَ تَنْمِيْقُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ يُطْرِبُ مَسَامِع مُطَالِعِي التَّأْلِيفِ»، ولو كان سفر المكابيين الثاني وحيًا، ما قال إِنَّ التَّقصيرَ رُبَّما لحقه» (٢).

#### \* الْلخُّص:

رأينا كيف أنَّ القُرآن الكريم ينُصُّ صراحةً على أنَّه كتاب موحى به من الله، ورأينا كيف دحض الله والله والمشركين في كون النبي محمد والله والمشركين في كون النبي محمد والمنتقل الله والمنتقل الله والمنتقل الله ورأينا أيضًا كيف أنَّ كتاب المسيحين يحتوي على أشكال وألوان من التَّدنُّل البشري والتَّاليف!

الحمد لله على نعمة الإسلام والقُرآن الكريم!

<sup>(</sup>١) القس برسوم ميخائيل: «موسوعة الحقائق الكتابية»، مكتبة الإخوة، ص: (٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٢) القس منيس عبد النور: «شبهات وهمية حول الكتاب المقدس»، كنيسة قصر الدبارة الإنجيلية، ص: (٢٠).

# ثامنًا: مِن حَيث المَصْدَر والأصل والجَمْع

#### \* القُرآن الكريم:

أنزل اللهُ القُرآن على عبده مُحمد بن عبد الله وَعَيَالِيّهُ، ثمَّ نقله النبي إلى أصحابه، فكانوا يحفظونه ويكتبونه في عصر النبي وَعَيَالِيّهُ، وبذلك سينقسم أصل القرآن إلى قسمين: الحفظ في «الصُّدُور» والحفظ في «السُّطُور»، وإليكم بيانها:

## \* أولًا: الحفظ في الصُّدُور.

لا نجد كتابًا على وجه الأرض قد حُفِظ مثل القُرآن الكريم؛ لأنَّ الله يسَّر هذا القُرآن للذِّكر. قال الله \_ تبارك وتعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرٍ ﴾ [القمر: ٤٠].

تفسير الآية: ولقد سَهَّلْنا لَفْظ القُرآن للتِّلاوة والحِفْظ، ومَعَانيه للفَهْم والتَّدبُّر لِلَن أراد أَنْ يتذكَّر، فهل مِن مُتَّعِظ به؟(١).

إن أردتَ أنْ تُلاحظ وسيلة من وسائل تيسير حفظ القرآن الكريم، فافتح المصحف الشريف على سورة «مريم» مثلًا، من بدايتها، وتأمَّل نهاية كلّ آية.

هل لاحظت شيئًا ؟! الآيات كلَّها تنتهي بكلمات لها نفس النهاية، مثل: «زكريا»، «خفيا»، «شقيا»، «وليا»، «رضيا»، «سميا»، «عتيا» ... إلخ. الآيات تذكر قصَّة زكريا ويحيى ومريم والمسيح عليهم أفضل الصَّلاة والسلام، دون إخلال بالسياق، بل في تناسق تام!

<sup>(</sup>١) نُخبة من أساتذة التَّفسير: «**التَّفسير المُيسَر**»، مجمع الملك فهد بالسعودية، الطَّبعة الثانية، ص: (٥٢٩).

هذه وسيلة من وسائل تيسير حفظ القرآن الكريم، فعندما تقرأه فستجد الكلام مُتناسق، والأحداث مُتناسقة، ومعظم نهايات الآيات واحدة، مما يُسهِّل عملية الحِفْظ، لذلك تجد أطفال المُسلمين يحفظون القُرآن في سِنَّ مُبكِّرة.

#### أسباب أخرى تؤدِّي لسهولة حِفْظ القُرآن الكريم(١):

\* مجيء القُرآن الكريم مُعجزًا مُتميِّزًا في نظمه، فريدًا في أسلوبه، لا يطاوله كلام البُلغاء، ولا تدنو منه فصاحة الفُصحاء.

\* تشريع قراءة القُرآن الكريم في الصَّلاة، فرضًا كانت أم نفلًا، سِرًّا أم جهرًا، ممَّا جعلهم يحرصون على حِفْظ القرآن الكريم لأداء هذه العِبادة.

- \* ارتباط القُرآن الكريم بالتَّشريعات.
- \* التَّرغيب في قراءة القُرآن الكريم وحفظه وتعلُّمه وتعليمه.
  - \* كانت تطلب النِّساء أن يكون مهرها القُرآن.

قال- تعالى- عن كتابه الكريم (٢): ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ \* بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٩،٤٨].

قال الإمام الطبري على في تفسير الآية الأولى: [يقول - تعالى - ذكره: ﴿ وَمَا كُنْتَ ﴾ يا محمد ﴿ تَتْلُوا ﴾، يعني: تقرأ ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾، يعني: من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته اليك ﴿ مِنْ كِتَابِ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾، يقول: ولم تكن تكتب بيمينك،

<sup>(</sup>١) راجع كتاب: «جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة»، لعلي بن سليمان العبيد، طباعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، ص: (١٧)

<sup>(</sup>٢) هذا الجزء منقول من سلسلة: «العلم والمعرفة ـ مدخل إلى مُقارنة الأديان»، ما لا يسع المُسلم أن يجهله عن القرآن الكريم (الجزء الثالث)، تأليف: أبو المنتصر محمد شاهين التاعب، الرابط: http://wp.me/PmupG-tX

ولكنك كنت أمّيًا ﴿إِذًا لارْتابَ الـمُبْطِلُونَ ﴾، يقول: ولو كنت من قبل أن يُـوحَى الله تقرأ الكتاب، أو تخطه بيمينك؛ إذن لارتاب، يقول: إذن لشكَّ بسبب ذلك في أمرك، وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة، وإنه أساطير الأوّلين »(۱).

وقال أيضًا الإمام القرطبي على: «قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كَتَابٍ ﴾ الضمير في ﴿ قَبْلِهِ ﴾ عائد إلى الكتاب، وهو القرآن المنزل على محمد؛ أي: وما كنت يا محمد تقرأ قبله، ولا تختلف إلى أهل الكتاب، بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك، فلو كنت ممن يقرأ كتابًا، ويخط حروفًا ﴿ لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾، أي: من أهل الكتاب، وكان لهم في ارتيابهم مُتعلَق، وقالوا الذي نجده في كتبنا أنه أي لا يصتب ولا يقرأ وليس به »(٢).

وقال الإمام أبو السعود العَمادي ﴿ فَ فَي تفسير الآية الثانية: ﴿ لَهُ وَ ﴾ أي: القرآنُ ﴿ آيَاتُ بَيّنَاتُ ﴾ واضحاتُ ثابتةُ راسِخةُ ﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ من غير أنْ يُلتقط من كتاب يحفظونَهُ بحيثُ لا يقدرُ أحدُ على تحريفِه »(٣).

وقال أيضًا الإمام الماوردي على: «إنه القرآن ﴿ ءَايَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾، وهم النبي عَيَالِيَّةً والمؤمنون به، قاله الحسن. قال الحسن: أُعطِيَت هذه الأمة الحفظ، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرًا، فإذا طبقوه لم يحفظ وا ما

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ هـ): «جامع البيان في تأويل القرآن»، مؤسسة الرسالة ببيروت، ج (۹۰)، ص:

<sup>.(01)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت ٦٧١ هـ): «الجامع لأحكام القرآن»، دار عالم الكتب بالرياض، ج (١٣) ). ص: (٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) أبو السعود محمد العَهادي (ت ٩٥١ هـ): «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»، إحياء التراث العربي، ج (٧). ص: (٣).

عايز أتعلَّم مُقارنة الأديان (١) عايز أتعلَّم مُقارنة الأديان (١) فيه إلا النيبين (١).

هُناك أيضًا حديث رائع في «صحيح مُسلم» يحتوي على وصف جميل جدًا للقرآن الكريم.

الحديث طويل ولكن فيه أنَّ الله قال لنبينا محمد عَلَيْكَيَّةٍ: «إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ»(٢).

وقد استفاض عُلماء المُسلمين في شرح هذا الجزء من الحديث، وأنا أريد أن أعرض عليكم أكبر كم من هذه الأقوال الرائعة التي تُوضِّح مَدَى تميُّز القُرآن الكريم عن غيره من جميع كُتُب الأرض.

قال القاضي أبو الفضل عياض عَيْمُ: «وقوله: «أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ» قيل: معناه لا يُفْنَى ولا يُدْرَس، وقيل: لا يُنْسَى حِفْظُه من الصُّدُور، ولو مُجِي كتابه وغُسِل بالماء»(٣).

قال الإمام النووي على شرحه لصحيح مسلم: «أما قوله ـ تعالى ـ «لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ»، فمعناه محفوظ في الصدور، لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان، وأما قوله ـ تعالى ـ «تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ»، فقال العلماء: معناه يكون محفوظًا لك في حالتى النوم واليقظة، وقيل: تقرأه في يسر وسهولة»(٤).

<sup>(</sup>١) أبو الحسن على بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): «النُكُت والعُيُون»، دار الكتب العلمية ببيروت، ج (٤)، ص: (٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم»، رقم: (٧٣٨٦)، كتاب: «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»، باب: «الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار».

<sup>(</sup>٣) القاضي أبو الفضل عياض (ت ٥٤٤ هـ): «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»، دار التراث بالقاهرة، ج (٢)، ص: (١٣٨).

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا يحيى النووي (ت ٦٧٦ هـ): «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»، دار إحياء التراث العربي، ج (١٧)، ص: (٩٨).

وقال أيضًا الإمام البغوي عَنْ الوقوله: «أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ»، أي: لا ينمجي أبدًا، بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقوله: «تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ»، أي: تجمعه حفظًا وأنت نائم، كما تجمعه وأنت يقظان، وقيل: معناه: تقرؤه في يسر وسهولة ظاهرًا، يقال للرجل إذا كان قادرًا على الشيء: هو يفعله نائمًا، كما يقال: هو يسبقه قاعدًا، والقاعد لا سبق له (١).

وقال الإمام ابن الجوزي عَنْهُ: "وقوله: «لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ»، أي: لا يَـنْمَجِي لِدَوَام ظُهُوره وشُهْرَته، فهو لكونه مَبْثُوثًا في الصُّحُف والصُّدُور لو مُجِي من صحيفة وُجِـد في أخرى أو قام به الحفاظ»(٢).

وفي هذا إشارة إلى ما قلناه سابقًا من أن القرآن الكريم له المصدر الشفهي المتواتر، والمصدر المكتوب المأخوذ من المصاحف القديمة الكثيرة.

وقال الإمام ابن الجوزي على أيضًا: «قوله: «لا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ»، يعنى: محفوظًا في الصدور، وكانت كتب القدماء لا يحفظونها؛ فإذا غسل الكتاب، ذهب ما فيه»(٣).

وفي هذا إشارة إلى ما قلناه سابقًا من أن الكتاب المقدس ليس له إلا مصدر واحد، وهو المصدر المكتوب المأخوذ من المخطوطات القديمة، فإذا ذهبت هذه المخطوطات ذهب نص الكتاب بلا رجعة!

وقال الكلام نفسه الإمام ابن الجزري على الله الكلام نفسه الإمام ابن الجزري على الله الكلام نفسه الإمام ابن الجزري

<sup>(</sup>١) الحسين بن مسعود البَغَوي (ت ٥١٦ هـ): «شرح السُّنَّة»، المكتب الإسلامي ببيروت، ج (١٤)، ص: (٤٠٨، ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ): «كشف المُشكِل من حديث الصحيحين»، دار الوطن، ج (٤)، ص: (٢٤٣، ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت ٩٧ ه ه): «غريب الحديث»، دار الكتب العلمية ببيروت، ج (٢)، ص: (٦٥).

فِي صُدُورِ الذّينِ أُوتُوا العِلْم، لا يأتيهِ الباطلُ من بين يَديه ولا مِن خَلْفه. وكانت الكُتُب الـمُنَزَّلة لا تُجْمَع حِفْظًا، وإنَّما يُعْتَمد في حِفْظها على الصَّحف، بخلاف القرآن فإن حُفَّاظه أضْعافُ مُضَاعَفَة لصُحُفِه»(١).

وهذا يدل أيضًا على تميُّز القرآن الكريم وأفضليته على جميع الكتب السابقة.

وقد قام شيخ الإسلام وصلى به بقارنة بسيطة رائعة بين حال القرآن الكريم وحال الكتاب السابقة فقال: «وأيضًا فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظًا يستغنون به عن المصاحف، كما ثَبُت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي أنه قال: «إن ربي قال لي: إني مُنْزِل عليك كتابًا لا يَغْسِله الماء تقرأه نائمًا ويقظانًا» يقول: ولو غُسِل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب، كالكتب المتقدمة، فإنه لو عُدِمَت نُسَخِها لم يُوجَد من ينقلها نقلًا متواترًا محفوظة في الصدور. والقرآن ما زال محفوظا في الصدور نقلًا متواترًا، حتى لو أراد مُريدً أن يغير شيئًا من المصاحف، وعُرِض ذلك على صبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غَيَّر المصحف، لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه بمصحف، وأنكروا ذلك. وأهل الكتاب يَقْدِر الإنسان منهم أن

<sup>(</sup>١) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ٢٠٦ه): «النهاية في غريب الحديث والأثر»، دار إحياء التراث العربي، ج (٣)، ص.: (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) ضعَّفه محمد ناصر الدين الألباني: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة»، مكتبة المعارف بالرياض، ج (٨)، الحديث رقم: (٣٧٧٠)، ص: (٢٤٤، ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ ه): «مجموعة الفتاوى»، دار الوفاء بالمنصورة، ج (١٣)، (١٣/ ٤٠٠) ـ ص: (٢١٦).

يكتب نسخًا كثيرًا من التوراة والإنجيل، ويُغَيِّر بعضها، ويعرضها على كثير من علمائهم، ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه على النسخ التي عندهم. ولهذا لما غير من نسخ التوراة، راج ذلك على طوائف منهم ولم يعلموا التغيير»(١).

ومن الأدلَّة على أنَّ القرآن الكريم يعتمد في نقله على المصدر الشَّفهي، الآيات القرآنية الدَّالَّة على أنَّ أصل تلقِّي المُسلمين للقُرآن الكريم هو المصدر الشَّفهي من رسول الله ﷺ. قال \_ تعالى \_: ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦] لنلقى نظرة على تفسيرين للآية السَّابقة (٢).

الإمام «الطَّبري» عَلَيْ قال ما نصُّه: «لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى تُؤَدَةٍ، فَتُرَتَّلَهُ وَتُبَيِّنَهُ، وَلَا تَعْجَلْ فِي تِلَاوَتِهِ، فَلَا يُفْهَمْ عَنْكَ ١٩٥٠.

الإمام «السّمر قندي» على قال ما نصُّه: «أي: على ترسُّل، ومَهَل، ليفهموه و يحفظوه »(٤)

إذن، القُرآن الكريم كتاب وصل إلينا شفهيًا في الأصل، ولا نعتمد في قراءته على المواد المكتوبة أو المخطوطة، بل إنَّنا، أُمَّة الإسلام، نفتخر أنَّنا نقرأ القُرآن الكريم كما قرأه النبي عَيَلِيلَةٍ.

انظر إلى الفرق جيدًا بين الإسلام والمسيحية! المُسلم يعرف كلّ شيء عن كتابه، حتى طريقة قراءة القرآن الكريم منقولة عن النبي محمد عَلَيْكَالَهُ، أمَّا المسيحي فلا يملك

<sup>(</sup>١) أبو العباس تقى الدين أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ ه): «الجواب الصحيح لِمَنْ بَدُّل دين المسيح»، دار العاصمة بالرياض، ج (٣)، ص: (١٣، ١٤).

<sup>(</sup>٢) تفاسير هذه الآية منقولة من سلسلة: «العِلْم والمعرفة ـ مدخل إلى مُقارنة الأديان»، ما لا يسع المُسلم أن يجهله عن القرآن الكريم (الجزء الثاني)، تأليف: أبو المنتصر محمد شاهين التاعب، الرابط: http://wp.me/PmupG-tX

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ): «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ج (١٥)، ص: (١١٦).

<sup>(</sup>٤) أبو الليث نصر بن محمد السمر قندي (ت ٣٧٣ هـ): «بحر العلوم»، ج (٢)، ص: (٣٣٢).

النَّص الأصلي لكتاباته المُقدَّسة، وفقد نصّ كلام المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ بسبب التَّرجمة إلى اللغة اليونانية!

### دعونا نضرب لكم مثالًا تأكيدًا لما قلناه عن القرآن الكريم:

تفضلوا معي لنقرأ أوّل آية من سورة البقرة: ﴿ الم ﴾ [البقرة: ١]. كيف نقرأها؟!

بالطبع كلّكم تعرفون، نقرأها: «ألف»، «لام»، «ميم»، فهي حروف مُقطّعة. هذا بالإضافة إلى أحكام «المَدِّ» و «الغُنَّةِ» التي لا نعرفها إلَّا من خلال تلقِّي القرآن شفهيًا.

لنقرأ الآن أوَّل آية من سورة الشَّرح: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١].

كيف نقرأها؟ بالطَّبع كلكم تعرفون، نقرأها: «ألم»، وليس: «ألف»، «لام»، «ميم». إذن، بالرَّغم مِن أنَّ بداية سورة البقرة، وبداية سورة الشَّرح، واحد حسب الرَّسم العُثماني، إلَّا أنَّنا قرأناها في سورة البقرة، بطريقة تُخالفها لما في سورة الشَّرح.

هذا يدُلّ على أنّنا لا نتلقّى القُرآن الكريم من المصاحف فحسب، بل إنّنا نعتمد في الأساس على التّلقي الشّفهي، من فم رسول الله عَلَيْكِيّ ، حيث إنّ القراءة الصّحيحة للقُرآن الكريم، بأحكام التّجويد المُختلفة، لن تأتي إلّا من خلال الاستماع لكيفية قراءة القرآن أوّلاً، ثم تقليد ما سمعته ثانيًا، وهكذا تلقينا القرآن الكريم من الرسول عَلَيْكِيّ .

ومن العوامل المُهمَّة التي أدَّت إلى حصولنا على النَّص القُرآني بشكل كامل وسليم(١).

<sup>(</sup>۱) للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع راجع: [مناع بن خليل القطان (ت١٤٢٠هـ): «مباحث في عُلُوم القُرآن»، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، ص: (١١٩- ١٢٢). أكرم عبد خليفة حمد الدليمي: جمع القُرآن (دراسة تحليلية لمرويّاته)، دار الكُتُب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، ص: (٢١- ٣١)].

## كان الرسول عَلَيْكِيُّ يُراجع القُرآن الكريم مع سيدنا جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلَيْلِلَّهُ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ وَيَلَيْلِهُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ».

[«صحيح البُخاري»، رقم: (٦، ٣٢٢٠، ٣٥٥٤)].

حديث طويل عن أمَّنا عائشة رَضَايْلَهُ عَنْهَا، تسأل فاطمة رَضَايِّلَهُ عَنْهَا، بنت النبي عَيَالِيَّهُ، فقالت إنَّ النبي عَيَالِيَّهُ أَخبرها: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ فقالت إنَّ النبي عَيَالِيَّةٍ أخبرها: «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ وَالْبَرِي، فَإِنِّ قَدْ عَارَضَني بِهِ العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَب، فَاتَقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِي قَدْ عَارَضَني بِهِ العَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَب، فَاتَقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِي فَعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». [«صحيح البُخاري»، رقم: (٦٢٨٥)، و«صحيح مُسلم»، رقم: (٢٤٥٠)].

النبي عَيَيْكِيَّةٍ كان يُراجع القرآن الكريم من الصَّحابة رَضَالِلَّهُ عَنْهُمِّ:

قال رسول الله عَلَيْكِيَّةِ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

[ (صحيح البُخاري)، رقم: (٥٠٢٧)].

والحديث دالٌّ على حرص النَّبيّ عَيَاكِاللَّهِ على نشر القرآن الكريم بين النَّاس.

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضَّالِيَّهُ عَنَهُ قَالَ: فَكُنْتُ أَدْخَلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْقَتَبِ، أَوْ كِسْرَةِ، فَأَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، فَمَا أَفْرَغُ حَتَّى تَكَادَ رِجْلِيَّ تَنْكَسِرُ مِنْ ثِقَلِ الْقُرْآنِ، حَتَّى أَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ، فَمَا أَفْرَغُ حَتَّى تَكَادَ رِجْلِيَّ تَنْكَسِرُ مِنْ ثِقَلِ الْقُرْآنِ، حَتَّى أَقُولَ لَا أَمْشِي عَلَى رِجْلِيَّ أَبَدًا، فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ: «اقْرَأْهُ» فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطُ أَقَامَهُ، ثُمَّ أَقُولَ لَا أَمْشِي عَلَى رِجْلِيَّ أَبَدًا، فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ: «اقْرَأْهُ» فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطُ أَقَامَهُ، ثُمَّ أَقُولَ لَا أَمْشِي عَلَى رِجْلِيَّ أَبَدًا، فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ: «اقْرَأُهُ» فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطُ أَقَامَهُ، ثُمَّ أَخْرَجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ(١).

والحديث دالٌّ على حرص النَّبيّ عَيْكِيُّهُ على تعليم القراءة الصَّحيحة للقرآن الكريم،

<sup>(</sup>١) رواه «الطَّبراني» في «المُعجم الكبير»، حديث رقم: (٤٨٨٩). قال «الهيثمي» في «مجمع الزوائد» (١/ ١٥٧): «رُوي بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات»، وقال «السُّيوطي» في «تدريب الراوي» (٢/ ٢٤): «رجاله مُوثَّقون».

منقول من كتاب: «الموسوعة العقدية»، إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net.

والذي لا يأتي إلَّا من خلال التَّعليم الشَّفهي، وليس بالقراءة من المُصحف مُباشرةً.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِكُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِيْ الْأَنْصَارِ، ثَقَالُوا: «أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ»، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمْ: «الْقُرَّاءُ»، فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ.

[«صحيح مُسلم»، رقم: (٦٧٧)].

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْكِيَّةِ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: «آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكِيَّةِ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: «آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟»، قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».

[«صحيح البُخاري»، رقم: (٥٨٢)، و«صحيح مسلم»، رقم: (٨٠٠)].

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْكَةً قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ القُرْآنَ»، قَالَ: «آللَّهُ سَمَّانِي لَك؟»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ العَالَمِينَ؟»، قَالَ: «نَعَمْ» فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

[ "صحيح البُخاري"، رقم: (٤٩٦١)].

كان هُناك المئات يحفظون كتاب الله، بدليل أنَّه عَيَّاكِيَّةٍ أرسل إليهم ٧٠ رجلًا، وبالتأكِّيد هُناك غيرهم الكثير! بالإضافة إلى أنَّ الرسول عَيَّاكِيَّةٍ كان يُحب أن يستمع إلى القُرآن مِن صحابته، وهذا يدُلِّ على حرص النَّبي عَيَاكِيَّةٍ على التَّاكُد من أنَّ قراءة الصَّحابة رَضَايِّلَةً على اللَّهُ عَنْهُ للقرآن قراءة صحيح.

كان النبي عَلَيْكُ يمرُ على بُيُوت الأنصار ويستمع إلى نَدَى أصواتهم بالقراءة.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِكَ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ الْأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالقُرْآنِ جِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِاللَّيْلِ».

[«صحیح البُخاري»، رقم: (٤٢٣٢)، و«صحیح مُسلم»، رقم: (٢٤٩٩)]. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَىٰ لَيْكُعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٌ قَالَ لَهُ: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ

الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» [«صحيح مُسلم»، رقم: (٧٩٣)].

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلُ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيَّةٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، فَدَفَعَ إِلَى رَسُولُ اللهِ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيَّةٍ وَجُلًا، فَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أُقُولُهُ الْقُرْآنَ. وَمُعَالَمُهُ الْقُرْآنَ. وَمُعَالَمُهُ الْقُرْآنَ. وَمُعَالَمُهُ الْقُرْآنَ. وَمُعَالَمُهُ الْقُرْآنَ. وَمُعَالَمُ اللهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أُقُولُهُ الْقُرْآنَ. وَعَيْ إِلَى اللهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أَقُولُهُ الْقُرْآنَ. وَمُعَالَمُهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَى مُعَلِيلًا لَهُ مَعِي فِي الْبَيْتِ أَعْشَيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أَقُولُهُ الْقُرْآنَ. وَعَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَمُعَلِيلًا لَهُ مُعَلِيلًا لَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْنَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أَعُصَلِيلًا وَاللهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَمُعَلِيلًا لِهُ اللهِ عَلَيْكُولُولُهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِلَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

وهذا يدُلِّ على أنَّ صحابة رسول الله عَيْظِيدٍ، كانوا حافظين للقُرآن الكريم في عصر.

النبي عَلَيْكَةٍ، وفي حياته، وكان النبي عَلَيْكَةً يستمع إليهم وهم يقرأون، حرصًا منه عَلَيْكَةً على التَّاكُّد من صِحَّة قراءتهم.

الأحاديث السَّابقة دالَّة على أنَّ القُرآن الكريم لا يؤخذ من المصاحف، وإنَّما من الصَّادُور.

## \* ثانيًا: الحفظ في السُّطُور[٢].

صحيح البخاري: «عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ ﴾ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَلْدَوَاةِ وَالدَّوَاةِ وَالدَّوَاةِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ وَمُ مَا اللَّهِ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي رَجُلُ النَّيِ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي رَجُلُ طَيْرِيلُ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِي اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُو بُنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِي وَبِيلُ اللهِ ضَرِيرُ الْبَصِرِ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمْرُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرُولُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ ا

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل بشر بن عبد الله السُّلمي، وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) هذا الجزء منقول من سلسلة تُحاضرات: «العلم والمعرفة مدخل إلى مُقارنة الأديان»، ما لا يسع المُسلم أن يجهله عن القرآن الكريم (الجزء الأول)، ألقاها: أبو المنتصر محمد شاهين التاعب، الرابط: http://wp.me/PmupG-xm

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، رقم: (٤٩٩٠)، كتاب: «فضائل القرآن»، باب: «كاتب النبي عَيَاكِيُّه».

شرح صحيح البُخاري لابن بطَّال (كلامٌ رائعٌ): «قال أبو بكر بن الطيب: فيه أن النبي عَلَيْهِ السُّخاري لابن بطَّال (كلامٌ رائعٌ): «قال أبو بكر النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ سَنَّ جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته، وأن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وزيد بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمعه وتحصينه وإحرازه، وجروا في كتابته على سنن الرسول وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئًا غير معروف، وما لم تقم الحجة به السن الرسول وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئًا عربه معروف، وما لم تقم الحجة به السناد المعروف،

ما تم جمعه في عصر أبي بكر الصديق كان مكتوبًا أصلًا في زمن النبي محمد عَيَا اللهِ كلام زيد بن ثابت في صحيح البُخاري حول تكليفه بجمع القرآن الكريم: [فواللهِ لَوْ كُلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَى مِمَّا أَمَرِنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: لَوْ كُلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَى مِمَّا أَمَرِنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: «هُوَ وَاللَّهِ خَيْرُ»، فَلَمْ أَزَلْ «كَيْفَ تَفْعَلانِ شَيْبًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ؟»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هُوَ وَاللَّهِ خَيْرُ»، فَلَمْ أَزَلْ أَرَاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، فَقُمْتُ أَرَاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، فَقُمْتُ فَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَى وَجَدْتُ مَنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ عَيْرِهِ ﴿ لَقَدْ عَمْرَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُعَلِيهِ مَا عَنِتُم حَرِيطٌ عَلَيْحُمْ ﴾ إلى آخِرِهِمَا، وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَحْرٍ حَتَى تَوَقَّاهُ اللّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ» (\*).

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن علي ابن بطَّال (ت ٤٤٩ هـ): «شرح صحيح البخاري» لابن بطَّال، مكتبة الرشد بالرياض، ج (۱۰)، ص: (۲۲۷). (۲۲۷) البخاري»، رقم: (۲۲۹)، كتاب: «التفسير»، باب: «قول ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْتُمْ... ﴾».

#### \*مصادر جمع القرآن:

هذا الحديث يذكر أربعة مصادر جمع منهم زيد بن ثابت رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ القرآن الكريم:

- الرقاع: في لسان العرب نجد: «والرُّقْعةُ ما رُقِع به وجمعها رُقَعُ ورِقاعٌ والرُّقْعة والرُّقْعة والرُّقْعة عام لكل ما يُكتب عليه، سواء كان من قاش أو غيره.
- **الأكتاف**: أي عظام الكتف العريضة الخاصة بالجمال أو غيرها من الحيوانات، تُجهَّز للكتابة عليها.
- العُسُب: فِي تَاجِ العروس نجد: «العَسِيبُ: جَرِيدةٌ من النَّخْل مُسْتَقِيمَةٌ دَقِيقَةٌ يُكُثُ فَي النَّخْلِ أَو يُهْدَى يُكْشَطُ خُوصُها. أَنشد أَبو حنيفة: وقلَّ لَهَا مِنِي على بُعْدِ دَارِهَا، قَنَا النَّخْلِ أَو يُهْدَى إِلَيْكِ عَسِيبُ. (...) جَمْعُه أَعْسِبَةٌ عُسُبُ» (٢٠).
- صدور الرجال: أي ما يحفظه المؤمنون من القرآن الكريم في صدورهم.
   وهناك حديث آخر في صحيح البخاري يُوَضِّح بجلاء أنه كان لابد من وجود الآية
   مكتوبة لتدوينها في المصحف، وليس فقط الحفظ في الصدر.

عن زيد بن ثابت رَضَالِكَ عَنْهُ أنه قال: «نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ يُقُرَأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، وَهُ وَ قَوْلُهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ﴾ (٣).

فهنا نجد العبارة واضحة: «كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ يَقْرَأُ بِهَا»، أي: إنه يعلم

<sup>(</sup>۱) ابن منظور: «لسان العرب»، دار المعارف.ص: (۱۷۰۵).

<sup>(</sup>٢) محمد مُرتضى الحُسَيْني: «تاج العروس من جواهر القاموس»، دار التراث العربي بالكويت، ج (٣)، ص: (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري"، رقم: (٢٨٠٧)، كتاب: «الجهاد»، باب: «قول الله ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ... ﴾.

الآية جيدًا، ولكنه لم يجدها في مصدر مكتوب إلا مع الصحابي خزيمة بن ثابت الأنصاري رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني على: «الواو بمعنى «مع»، أي أكتب من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر»(١).

الإمام **المباركافوري** على «الواو بمعنى «مع»، أي: أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور»(٢)

صحيح البُخاري الحديث المشهور جدًا الآتي: «حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَة الْحُتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَة لِعُثْمَانَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّة قَبْلَ الْحُتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَة لِعُثْمَانَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّة قَبْلَ الْحُتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَة لِعُثْمَانَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّة قَبْلَ الْحُتِلافُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَة أَنْ أَنْ يَعْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَة إِلَى اللَّهُ إِلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللللْلِلْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللِمُ الللللللللَّهُ اللللَ

إذن؛ ما كان على عثمان بن عفان إلا أن يأتي بالمصحف الموجود عند حفصة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، فإنه مكتوب في الحديث الأول: «وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَحْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَمْرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَة رَضَالًا المصحف إلى عثمان بن عفان رَضَالِلَهُ عَنْهُ،

<sup>(</sup>۱) أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ هـ): «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، دار المعرفة، ج (۹)، ص: (۱۵).

<sup>(</sup>٢) أبو العلى محمد المباركافوري (ت ١٣٥٣ هـ): «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»، دار الكتب العلمية، ج (٨)، ص: (٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، رقم: (٤٩٨٧)، كتاب: «فضائل القرآن»، باب: «جمع القرآن».

والذي بدوره أمر زيد بن ثابت رَضَاً لللهُ عَنْهُ، الذي كتب هذا المصحف أصلًا، ومعه صحابة آخرين بأن يقوموا بنسخ المصحف في مصاحف جديدة.

### وهكذا نستطيع أن نُلَخِّص الموضوع في النقاط الآتية:

- القرآن الكريم كان يُكتب في زمن النبي محمد عَلَيْكَامُ.
- قام أبو بكر الصديق بجمع ما تم كتابته في زمن النبي محمد عَلَيْكَامًا.
- قام عثمان بن عفان بعمل أكثر من نسخة من المصحف الذي تم جمعه في عصر أبي بكر رَضَّاللَّهُ عَنْدُ.

الاستنتاج الطبيعي: ما نجده في مصحف عثمان بن عفان رَضَالِللَّهُ عَنْهُ لابد وأنه يقينًا كان مكتوبًا في عهد النبي محمد عَلَاللَّهُ.

#### هناك نقطة واحدة بسيطة:

ما معنى سؤال زيد بن ثابت رَضَالِلَهُ عَنْهُ لأبي بكر وعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةٍ؟»، هل معنى هذا أن ما فعله أبو بكر وعمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا كان مُخالفًا لأمر النبي محمد عَيَالِيَّةٍ؟ لماذا لم يجمع نبينا محمد عَيَالِيَّةٍ القرآن في حياته؟

الإجابة نقلها لنا الإمام أبو محمد العَيني عَلَى من كلام الإمام ابن الجوزي عَلَى الإجابة نقلها لنا الإمام أبو محمد العَيني عَلَى الابتداع، وإنما لم يجمعه رسول الله عَلَيْ لانه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه، فلو جمعه لكتب وكان الذي عنده نقصان ينكر على من عنده الزيادة، فلما أمن هذا الأمر بموته عَلَيْ الله جمعه أبو بكر رَضَيُ للهُ عَنْهُ، ولم يصنع عثمان في القرآن شيئًا، وإنما أخذ الصحف التي وضعها عند حفصة رَضَيُ للهُ عَنْهُ، وأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص، وأبي بن كعب، في اثني عشر رجلًا من قريش الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص، وأبي بن كعب، في اثني عشر رجلًا من قريش

والأنصار، فكتب منها مصاحف وسيرها إلى الأمصار»(١).

#### \* الْمُلخَّص:

القُرآن الكريم تمّ جمعه من مصدرين، الحِفْظ الشَّفهي والكتابة.

### \* الكتاب الْقدَّس:

كتاب المسيحيين لا نجد له أصلًا يُعتدّبه، لا بالحفظ، ولا بالكتابة!

#### \*بالنّسبة للحِفْظ:

لا نجد أيَّ مسيحي على وجه البسيطة يحفظ كتابه؛ لأنَّ كتابه مُترجم من لُغات قديمة مثل اليونانية والعبرية، فكيف سيحفظ كتابًا مُترجمًا؟!

بالإضافة إلى أنَّ الكتاب المُقدَّس بشكلٍ عام يحتوي على الكثير من القصص التي لا فائدة لها، بالإضافة إلى الأنساب، والأحداث التاريخية المُملَّة ... إلخ.

وهذا ما قاله الأب «إسطفان شربنتييه»: «وإذا فتحناه (أي: الكتاب المُقدّس)، أخذنا الدَّهَش! فإنَّنا نجد، في العهد القديم، قِصَصًا مِن الماضي لا فائدة لها، وروايات غير أخلاقية قديمة قد تخطّاها الزَّمن، وحُرُوبًا واعتداءات، وقصائد غريبة لا تحملنا على الصَّلاة، وإن سمَّيناها «مزامير»، ونصائح غير أخلاقية مُبغضة للنِّساء... كتابً مُحيِّرً.. ولكن هل هو كتاب؟ إنَّه، قبل كلّ شيء، مكتبة: ٧٧ كتابًا، يتدرَّج تدوينها على أكثر مِن ألف سنة»(١).

فهل هذا الكلام، وهذه الأحداث المُحيِّرة سيسهل حفظها؟!

<sup>(</sup>١) أبو محمد بدر الدين محمود العَيني (ت ٨٥٥ هـ): "عُمدة القارئ شرح صحيح البخاري"، دار الكتب العلمية، ج (١٨)، ص: (٣٨١).

<sup>(</sup>٢) الأب اسطفان شربتتيه: «تعرَّف إلى الكتاب المقدس»، دار المشرق ببيروت ـ ص: (٩).

بالإضافة إلى أنَّ التَّراجم مُتغيِّرة، دعونا نأخذ مثال:

هذه الفقرات من سفر «راعوث» الإصحاح الثاني: «قَالَتْ رَاعُوثُ الْمُوآبِيَّةُ لِنُعْمِي: «دَعِينِي أَذْهَبُ إِلَى الْحَقْلِ وَأَلْتَقِطُ سَنَابِلَ وَرَاءَ مَنْ أَجِدُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ». فَقَالَتْ لَهَا: «اذْهَبِي يَا ابْنَتِي»، فَذَهَبَتْ وَجَاءَتْ وَالْتَقَطَتْ فِي الْحَقْلِ وَرَاءَ الْحُصَّادِينَ. فَاتَّفَقَ نَصِيبُهَا «اذْهَبِي يَا ابْنَتِي»، فَذَهَبَتْ وَجَاءَتْ وَالْتَقَطَتْ فِي الْحُقْلِ وَرَاءَ الْحُصَّادِينَ. فَاتَّفَقَ نَصِيبُهَا فِي قِطْعَةِ حَقْلٍ لِبُوعَزَ الَّذِي مِنْ عَشِيرَةِ أَلِيمَالِكَ. وَإِذَا بِبُوعَزَ قَدْ جَاءَ مِنْ بَيْتِ لَحْمِ فِي قِطْعَةِ حَقْلٍ لِبُوعَزَ الَّذِي مِنْ عَشِيرَةِ أَلِيمَالِكَ. وَإِذَا بِبُوعَزَ قَدْ جَاءَ مِنْ بَيْتِ لَحْمِ وَقَالَ لِلْحَصَّادِينَ: «الرَّبُ مَعَكُمْ». فَقَالُوا لَهُ: «يُبَارِكُكَ الرَّبُ». فَقَالَ بُوعَزُ لِغُلاَمِهِ وَقَالَ لِلْحَصَّادِينَ: «لِمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ؟»، فَأَجَابَ: «هِي فَتَاةً مُوآبِيَّةُ قَدْ رَجَعَتْ مَعَ الْمُوكِلِ عَلَى الْحَصَّادِينَ: «لِمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ؟»، فَأَجَابَ: «هِي فَتَاةً مُوآبِيَّةٌ قَدْ رَجَعَتْ مَعَ نُعْمِي مِنْ بِلاَدِ مُوآبِيَّةً قَدْ رَجَعَتْ مَعَ فَعَاقً مُوآبِيَةً وَدُ مُوآبَ»...».

فكيف سيتم حِفْظ مثل هذه النُّصُوص؟! وبأي ترجمة عربية سيحفظونها؟! بالإضافة إلى أنَّ المسيحيين أنفسهم يُقرُّون بعَدَم وُجُود أيِّ شَخْص يحفظ كتابهم.

#### \*بالنِّسبة للكتابة:

يفتخر المسيحيون بأنَّ الكتاب المُقدَّس له آلاف المخطوطات، وكما وضَّحنا من قبل، فإنَّ المقصود بكلمة مخطوطة هي «نُسخة قديمة»، أمَّا المقصود بـ «النُّسخة الأصلية»، فهي النُّسخة المكتوبة بخط يد المؤلِّف نفسه، وكلِّ مخطوطات الكتاب المُقدَّس، مها بلغ عددها، ليس ضمنها النُّسخة الأصلية المكتوبة بخط يد مؤلِّفي أسفار «العهد القديم» أو «الجديد»، وهذا ليس كلامي، بل كلام عُلماء المسيحيين، وإليكم بعض المراجع التي تُقرِّ بذلك:

نجد في التَّرجمة «اليسوعية» ما نصُّه: «بلغنا نصُّ الأسفارِ السَّبعة والعشرين في عددٍ كبيرٍ من المخطوطات التي أُنْشِئت في كثيرٍ من مُختلف اللُّغات، وهي محفوظة الآن في المكتبات في طول العالم وعرضه، وليس في هذه المخطوطات كتابُ واحدُ بخطّ المُولِّف نفسِه، بل هي كلُها نُسَخُ، أو نُسَخُ النُّسَخ، للكُتُبِ التي خَطَّتُها يـدُّ المؤلِّف

نفسِه، أو أملاها إملاءً»(١).

القس «شنودة ماهر إسحق» يقول ما نصُّه: «ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية، أي: النُّسْخَة التي بِخَطِّ كاتب أيِّ سفر من أسفار العهد الجديد أو العهد القديم، فهذه المخطوطات ربما تكون قد اسْتُهْلِكَت من كثرة الاستعمال، أو رُبَّما يكون بعضها قد تَعَرَّض للإتلاف أو الإخفاء في أزْمِنَة الاضطهاد، خُصُوصًا وأن بعضها كان مكتُوبًا على ورق البردي، وهو سريع التَّلَف، ولكن قبل أن تختفي هذه المخطوطات الأصلية نُقِلَت عنها نُسَخ كثيرة»(٢).

أمّا القس «يوسف رياض» فيقول ما نصُّه: «ضياع النُّسَخ الأصلية: أشرنا في الفصل الأول أنّ الكتاب الـمُقدَّس هو صاحب أكبر عدد للمخطوطات القديمة. وقد يندهش البعضُ إذا عرفوا أنّ هذه المخطوطات جميعَها لا تشتمل على النُسخ الأصلية والمكتوبة بخطّ كَتبة الوحي أو بخطّ مَن تولّوا كتابتها عنهم! فهذه النُّسَخ الأصلية جميعها فُقِدَت ولا يعرفُ أحدُّ مصيرَها. (...) ونحن نعتقد أنّ السّر من وراء الأصلية جميعها فُقِدَت ولا يعرفُ أحدُّ مصيرَها. (...) وخن نعتقد أنّ السّر من وراء سماح الله بفقد جميع النُسَخ الأصلية للوحي هو أن القلب البشري يميل بطبعه إلى تقديس وعبادة الـمُخلّفات الـمُقدَّسة؛ فماذا كان سيفعل أولئك الذين يُقدِّسون عبادة المتعدين لو أن هذه النُسَخ كان موجودة اليوم بين أيدينا؟ أيُّ عبادة لا تليق إلا بالله كانت ستُقدَّم لتلك المخطوطات التي كتبها أواني الوحي بأنفسهم؟»(٣).

وهذا الكلام فيه من الخطورة ما يستدعينا لأن نقف ونُفكِّر في هذا الكتاب؟! فلهاذا يؤمن به المسيحيون رغم عدم وُجُود نُسخة أصلية لأيِّ سفر من أسفار الكتاب؟! لقد وضع القس «يوسف رياض» عُذرًا قبيحًا، وغيرَ مقبولٍ لضياع هذه النُّسَخ،

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس: «ترجمة الرَّهبانية اليسوعية»، مدخل إلى العهد الجديد، دار المشرق ببيروت.ص: (١٢).

<sup>(</sup>٢) شنودة ماهر إسحاق: «مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية»، الأنبا رويس بالعباسية ـ ص: (١٩).

<sup>(</sup>٣) يوسف رياض: «وحي الكتاب المقدس»، مكتبة الإخوة ـ ص: (٦٣).

فقال: «إِنَّ الله سمح بهذا؛ لأنَّ بعض البشر يميلون لتقديس مُخلَّفات القدِّيسين، ولو ترك الله هؤ لاء النسخ الأصلية لكانوا عبدوها»!

ما هذا الهراء؟!

ضياع المخطوطات الأصلية للكتاب المُقدَّس كانت بمثابة الكارثة بالنِّسبة للمسيحيين، فقد فقدوا معرفتهم بالنَّص الأصلي، الذي يعتقدون أنَّه هو الكلام المكتوب بوحي من الله عَلَّه؛ لذلك احتاجوا إلى اللجوء إلى «عِلْم النَّقد النَّصِّي»، وهو علم دراسة مخطوطات أي عَمَل أدبي ضاع نصُّه، بهدف إعادة تكون «النَّصَّ الأصلي»، أو أقرب صورة له!

وهذا ما أكد عليه المهندس «رياض يوسف داود» حيث قال: [نحن لا نملك نُصُوص الأناجيل الأصليَّة، فهذه النُّصُوص نُسِخَت وحصلت أخطاء فيها أثناء النَّسُخ، وغالبًا ما نقع على قراءات مُتَعَدِّدَة للآية الواحدة عبر مُختلف المخطوطات اليَّ وصلت إلينا، فأية قراءة نعتمد؟.. لذلك يتحتَّم علينا الرُّكُون إلى عِلْم نقد النُّصُوص للوُصُول عبر مُختَلف المخطوطات إلى النَّص الأصليّ. فعلم نقد النُّصُوص يهدف إلى الوُصُول إلى أقرب ما يمكن من الأصل الأول»(۱).

لا تظنُّوا أنَّ الأمر توقَّف عِنْد ضياع النُّسَخ الأصلية للكتاب المُقدَّس، بل ترتَّب على ذلك اتِّساع الفارق بين النَّص الموجود في المخطوطات القديمة، والنَّص الأصلي الذي فُقِد، بالإضافة إلى تراكم الأخطاء بشكل كبير جدًا، وإليكم المثال التالي للتَّوضيح والبيان:

لنفرض أنَّ هُناك كتابا مُعيَّنًا تمّ نسخه يدويًا، فوقع النَّاسخ الأوَّل في ١٠ أخطاء أثناء عملية النسخ، أيّ أنَّه لم ينقل النَّص كما هو إلى النُّسخة الجديدة، سواء حدث ذلك

<sup>(</sup>١) المهندس رياض يوسف داود: «مدخلٌ إلى النَّقد الكِتابي»، دار المشرق ببيروت ـ ص: (٢٦، ٢٧).

نتيجة سهو أو تغيير مقصود للنَّص، ولكن في النِّهاية، نستطيع أن نقول إنَّ النُّسخة الجديدة وقع فيها تحريف!

فلنقل: إنَّ أحد النَّسَاخ أرد أن ينسخ هذه النُّسخة التي وقع فيها التَّحريف، فإنَّه سيقوم بإعادة إنتاج التَّحريف الذي وقع في النُّسخة التي يقوم بنسخها، بالإضافة إلى ارتكابه لبعض الأخطاء النَّسخية الأخرى الجديدة! وهكذا كلَّما قام أحدُ الأشخاص بنسخ أحد نُسخة أصابها التَّحريف، فإنَّه سينقل التَّحريفات السَّابقة التي ارتكبها كلّ النُسَاخ الأقدمين، بالإضافة إلى الوقوع في تحريفات أخرى جديدة!

وهذا ما أكّده المهندس «رياض يوسف داود»، حيث قال ما نصُّه: «كان الكِتاب يُنْسَخ نَسْخ اليَد في بداية العَصْر المسيحي، وكانوا يَنْسَخُون بِأَدُوات كِتابيَّة بِدائيَّة، عِن نُسَخ مَنْسُوخة، ولقد أَدْخَل النُّسّاخ الكثير من التَّبْدِيل والتَّعْدِيل على النُّصُوص وتَراكَمَ بَعْضُهُ على بَعْضِهِ الآخر، فكان النُّص الذي وَصَلَ آخر الأمر مُ ثُقَلًا بِأَلُوانِ التَّبْدِيلِ التِي ظَهَرَت في عَدَدٍ كبيرٍ من القِراءات؛ فما إن يُصْدَر كتابُ جديد من عنه تُنْشَر له نُسْخاتُ مَشْحُونَة بالأغلاط»(١).

عندما قرأت المرجع السَّابق، لفتت نظري هذه الجُملة، والتي تُكتب بهاء الحسرة والخجل، مع الوُضُوح والصَّراحة: «أَدْخَل النُّسَّاخُ الكثِيرَ مِنَ التَّبْدِيلِ والتَّعْدِيلِ على النُّصُوصِ وتَراكمَ بَعْضُهُ على بَعْضِهِ الآخر، فكان النُّصُّ الذي وَصَلَ آخر الأمر مُثْقَلًا بألوانِ التَّبْدِيلِ التي ظَهَرَتْ في عَدَدٍ كبير من القِراءاتِ»!

لماذا تؤمنون بكتاب فيه مختلف أنواع التبديل والتحريف؟!

ألًا يكفيكم هذا لتتركوا الإيمان بهذا الكتاب؟!

ما ذكرناه الآن يكفي لإثبات تحريف الكتاب المُقدَّس، حيث إنَّ المسيحيين يأخذون

<sup>(</sup>١) المهندس رياض يوسف داود: «مدخلٌ إلى النَّقد الكِتابي»، دار المشرق ببيروت ـ ص: (٣٣).

نص كتابهم حصريًا من المخطوطات القديمة! وبها أنَّهم فقدوا أصولهم، بالإضافة إلى وقوع التَّحريف أثناء عمليات النَّسخ، فإنَّ هذا يعني ـ حتمًا ولا شكّ ـ أنَّ نصّ الكتاب الحالي الذي بين أيدي المسيحيين مُحرَّف!

لا يظُنُّ ظَانُّ أَنَّ التَّحريف الذي وقع أثناء عملية النَّسخ سبب السُّهو فقط لا غير، بل إنَّ التَّحريف وقع أيضًا بسبب التَّغيير المُتعمَّد للنُّصُوص من قِبَل النُّسَّاخ، كما في المرجع السَّابق.

ليس هذا فحسب، بل إنّنا نعلم أنّ الطّوائف المسيحية المُبكِّرة، والتي كانت تتصارع فيما بينها لإثبات صحّة عقائدها دون غيرها، هذه الطّوائف كانت تُحرِّف نُصُوص الكتاب المُقدَّس من أجل الانتصار لعقائدها، وبذلك أصبح الكتاب المقدس عُرضة للتّحريف حَسَب الأهواء.

وهذا ما أكَّد عليه القس «شنودة ماهر إسحاق»، حيث قال ما نصُّه: «وقد أظهر باك Pack في دراسته عن طريقة أوريجانوس في مُقارنة النُّصُوص الكتابية أنَّ «أوريجانوس» يُرجع الفروق في القراءات إلى أسباب أربعة هي:

- ١- أخطاء أثناء عملية النَّقل بالنَّساخة نتيجة انخفاض درجة التَّركيز عند النَّاسِخ في بعض الأحيان.
  - ٢- النُّسَخ التي يتلفها الهراطقة عمدًا ببتّ أفكارهم فيها أثناء النَّساخة.
- ٣- التّعديلات التي يُجريها بعض النّساخ عن وعي وبشيء من الاندفاع بهدف تصحيح ما يرون أنّه أخطاء وقعت من نُسّاخ سابقين أو اختلاف عن القراءة الـتي اعتادوا سماعها.

### ٤- تعديلات بهدف توضيح المعنى المقصود في العبارة»(١).

<sup>(</sup>١) شنودة ماهر إسحاق: «مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية»، الأنبا رويس بالعباسية ـ ص: (٢٠).

بعد انتشار هذا الكمِّ الهائل من التَّحريفات الموجودة في المخطوطات، حاولت الكنائس المُحافظة التَّقليدية بشكلٍ عامِّ، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكلٍ خاصِّ، تحريم «عِلْم النَّقد النَّصِّي»، والذي سيؤدِّي حتيًا إلى الإقرار بتحريف الكتاب المُقدَّس! البابا «شنودة» الثالث، في عِظة من عظاته يقول ما نصُّه: [طريقة الـ (Criticism) طريقة مُتعبة، ومع ذلك مُمكن أن يدرسوها في المعاهد الدِّينية، لكن لا تكون كُتُبًا تُطبع وتُعرض على عامَّة الشَّعب»(١).

وعندما فشلت الكنيسة الأرثوذكسية في إخفاء هذا العِلْم عن العامَّة، العِلْم الذي يُوضِّح أن تحريف الكتاب المُقدَّس أوضح من الشَّمس في كبد السهاء! حاولوا أن يُسفِّهوا من هذه التَّحريفات! فقالوا إنَّ التَّحريفات التي أدَّت إلى وجود اختلافات بين المخطوطات، مُجرَّد تحريفات تافهة وبسبطة!

هذا ادِّعاء باطل!

حتَّى لو كانت هذه التَّحريفات بسيطة فإنَّ هذا يطعن في عصمة الكتاب المُقدَّس من التَّحريف!

على كلِّ حال، نجد في كتابات عُلماء المسيحيين، ما يدُلِّ على أنَّ التَّحريفات التي وقعت أثناء عملية نسخ النَّصِّ ليست سهلة ولا بسيطة، بل أدَّت إلى اختلاف معنى فقرات برُ مَّتها.

وهذا ما تمّ ذِكره في التَّرجمة «اليسوعية»، وإليكم نصّ الكلام: «إنَّ نُسَخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلُّها واحدة، بل يُمكن للمرء أن يرى فيها فوارق

<sup>(</sup>١) شاهد الفيديو على موقع «يوتيوب» (YouTube) من خلال هذا الرابط:

http://youtu.be/2qt5fQ9yTeg

أو ابحث عن الفيديو عبر موقع «جوجل» (Google) من خلال كتابة: «شنودة يحرم علم النقد النصى على شعب الكنيسة».

# مُختلفة الأهمية، ولكن عددها كثير جدًا على كل حال.

هُناك طائفة من الفوارق لا تتناول سِوَى بعض قواعد الصَّرف والنَّحو، أو الألفاظ، أو ترتيب الكلام. ولكن هُناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها.

واكتشاف مَصْدَر هذه الفوارق ليس بالأمر العَسِير؛ فإنَّ نصَّ العهد الجديد قد فُسِخ، ثمَّ نُسِخ، طوال قُرُون كثيرة، بيد نُسَّاخٍ صلاحُهم للعَمَلِ مُتفاوتُ، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تَحُول دون أن تَتَصِف أية نُسْخَةٍ كانت مهما بُذِل فيها من الجهد \_ بالموافقة التامَّة للمثال الذي أخذت عنه، يُضاف إلى ذلك أنَّ بعض النُسّاخ حاولوا أحيانًا عن حُسْن نيَّة، أن يُصَوِّبُوا ما جاء في مثالهم وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دِقَّة في التَّعبِير اللاهوتي! وهكذا أدْخَلُوا إلى النَّص قراءات جديدة تَكاد أن تكون كُلُها خطأ.

ثمَّ يُمكن أن يُضاف إلى ذلك كلِّه أنَّ اسْتِعْمال كثير من الفقرات من العهد الجديد أثناء إقامة العبادة أدّى أحيانًا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس، أو إلى التَّوفيق بين نُصُوص مُختلفة ساعدت عليه التِّلاوة بصوتٍ عالِ.

ومِن الواضح أنَّ ما أدخله النُّسّاخ من التَّبْدِيل على مرّ القُرُون تراكم بَعْضُهُ على بَعْضُهُ على بَعْضُهُ الآخرِ، فكان النَّص الذي وَصَلَ آخر الأمر إلى عهد الطِّباعَة مُثقلًا بمختلف ألوان التَّبْدِيل ظَهَرَت في عددٍ كبير من القراءات.

والمثال الأعلى الذي يهدف إليه عِلْم نَقْد النَّصُوص هو أَن يُمَحِّص هذه الوثائق المُخْتَلِفَة لِي يُقِيم نصًّا يكون أقرب ما يُمْكِن من الأصل الأول. ولا يُرْجى في حال من الأحوال الوُصُول إلى الأصْل نَفْسِهِ»(١).

ونختم هذه الجزئية من المُقارنة بمعلومة غريبة!

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس: «ترجمة الرَّهبانية اليسوعية»، مدخل إلى العهد الجديد، دار المشرق ببيروت ـ ص: (١٢، ١٣).

أشهر ترجمات الكتاب المُقدَّس هي ترجمة «الملك جيمس» (بالإنجليزية)، وترجمة «الملك جيمس» (بالإنجليزية)، وترجمة «الفانديك» (بالعربية). هاتان التَّرجمتان (في العهد الجديد) مأخوذتان عن النَّصّ اليوناني المُسمَّى بـ «المُستلم»، وهذا النَّصّ اليوناني في الأصل وضعه شخص اسمه «إيرامزوس»، هو ابن غير شرعى لكاهن هولندي!

هذا الكلام موجود في كتاب «تاريخ الكتاب المقدّس» الذي يقول ما نصُّه: «أوَّل شخص استطاع تجميع ونشر العهد الجديد بلغته الأصلية هو «دسيدريوس إرزمس»، وهو الابن غير الشرعي لكاهن هولندي وابنة أحد الأطباء. كَبُر إرزمس وأصبح رجل دين فصيح، ولكنَّه قبل ذلك أُلقِيَ به إلى أحد الأديرة عندما توفي والداه»(۱).

كيف يؤمن المسيحي بكتابٍ أصلُهُ ضائعٌ ومفقودٌ، والنُّسَخ الموجودة بين يديه مليئة بالتَّحريفات، سواء أحدثها النَّاسخُ عمدًا أو سهوًا، وهذه النُّسَخ التي أصابها التَّحريف هي مصدر الترجمات المُختلفة، هذا بالإضافة إلى أنَّ أشهر هذه التَّرجمات مأخوذة عن نصّ يوناني وضعها ابن غير شرعي؟!

الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفي مها نعمة!

\_

<sup>(</sup>۱) ستيفن ميلر و روبرت هوبر: «**تاريخ الكتاب المقدس**»، دار الثقافة ـ ص: (۱۵۷).

# تاسعًا: مِن حَيث الحِفْظ الإلهي

# \* القُرآن الكريم:

أخبرنا الله على بأنَّه سيحفظ كتابه القُرآن الكريم.

قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

نعلم أنَّ معنى كلمة «الذِّكر» قد يختلف حسب السِّياق، ولكنَّ المقصود بـ «الذِّكر» في الآية السَّابقة هو القرآن الكريم، وهذا التَّفسير من خلال سياق الآيات، بالإضافة إلى ما أجمع عليه المفسرين!

## دعونا نقرأ سياق الآيات:

﴿ الرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُّبِينِ \* رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ \* دُرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ \* مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ \* وَقَالُواْ يَا أَيُهَا الَّذِي وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ \* مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ \* وَقَالُواْ يَا أَيُهَا اللَّذِي نُزِّلُ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ \* لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* فَرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ \* لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* مَا نُزِّلُ الْمَلائِكَ قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ نَزَلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ مَا نَزِّلُ الْمَلائِكَ قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

الآيات من بدايتها تتحدَّث عن القُرآن الكريم، ففي الآية الأولى نجد قوله ـ تعالى ـ: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُّبِينٍ ﴾، وبعدها نجد سُخرية الكُفَّار من النبي عَيَّالِيَّةٍ ، حيث قالوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾، وادِّعاء الكُفَّار السَّابق مذكور في آية أخرى من كتاب الله تقول: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ [القلم: ١٥].

واضحٌ جدًا أنَّ الآيات في سورة الحجر تتكلَّم عن «الذِّكر» الذي هو القرآن الكريم، ومِن ثَمَّ؛ فإنَّ هذه الآية: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ تتحدَّث عن حِفْظ الله عَلَى للقُرآن الكريم دون غيره من الكُتُب.

هذا واضح من خلال سياق الآيات، بالإضافة إلى ما أجمع عليه المُفسِّرون أيضًا (١). قال الإمام «الطَّبري» عَشِيهُ: «يقول ـ تعالى ذكره ـ : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكْرَ ﴾، وهو القُرآن (٢). وقال الإمام «القرطبي» عَشِيهُ: «قوله ـ تعالى ـ : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾، وعنى : القُرآن (٣). وقد نقل لنا الإمام «ابن الجوزي» عَشَيهُ إجماع المُفسِّرين على ذلك القول فقال: «والذِّكْر: القُرآن، في قول جميع المُفسِّرين (٤).

الآية السَّابقة ليست الوحيدة التي تتكلَّم عن وعد الله عَلَّ بحِفْظ القُرآن الكريم، بل نذكر آية أخرى على سبيل المثال لا الحصر. قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلُ مِّن حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ [فُصِّلَتْ: ٤١، ٤١]. فما المُراد بـ «الذِّكر» في هذه الآية؟!

قال الإمام الحافظ «ابن كثير» عِشْم: «ثمَّ قال عَلاه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا

<sup>(</sup>١) التفاسير المذكورة لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّنُنَا الدُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِطُونَ ﴾، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن مَنْ مَكِيم مَهِ لَهِ مَنْ صَحْيم حَمِيد ﴾، منقولة من سلسلة : «العِلْم والمعرفة ـ جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ \* لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَزِيلٌ مِّنْ حَكِيم حَمِيد ﴾، منقولة من سلسلة : «العِلْم والمعرفة ـ مدخل إلى مُقارنة الأديان»، ما لا يسع المُسلم أن يجهله عن القرآن الكريم (الجزء الثاني)، تأليف: أبو المنتصر محمد شاهين التاعب، الرابط: http://wp.me/PmupG-tX

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ): «جامع البيان في تأويل القرآن»، مؤسسة الرسالة ببيروت، ج (١٧)، ص: (٨٨).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت ٦٧١ هـ): «الجامع لأحكام القرآن»، دار عالم الكتب بالرياض، ج (١٠)، ص: (٥).

<sup>(</sup>٤) أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ): «زاد المسير في علم التفسير»، المكتب الإسلامي ببيروت، ج (٤)، ص: (٣٨٤).

وقال الإمام «القرطبي» عِلَيْ: «الذِّكر هاهنا: القُرآن في قول الجميع؛ لأنَّ فيه ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام»(٢).

وقال الإمام «ابن عطية الأندلسي» على الدِّكر»: القُرآن بإجماع» (٣). في وصف الله لكتابه بالعِزّة:

قال الإمام «الطَّبري» عِشَّ: «وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتاب عَزِيزٌ ﴾ يقول ـ تعالى ذكره ـ : وإنَّ هذا الذِّكر لكتابُ عزيزُ بإعزاز الله إيَّاه، وحِفْظه مِن كلّ مَن أراد له تبديلًا، أو تحريفًا، أو تغييرًا، مِن إنسيّ وجنيّ وشيطان مارد» (٤).

قال «الشَّوكاني» ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيزٌ ﴾، أي: القُرآن الذي كانوا يُلحدون فيه، أي: عزيز عن أن يُعارض، أو يطعن فيه الطاعنون، منيع عن كل عيب. ثمَّ وصفه بأنَّه حقُّ لا سبيل للباطل إليه بوجهٍ من الوُجُوه، فقال: ﴿ لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (٥).

قال الإمام «الطّبري» وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصّواب أن يُقال: معناه: لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده، وتبديل شيء مِن معانيه عمّا هو به، وذلك هو الإتيان مِن بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من

<sup>(</sup>١) أبو الفداء إسهاعيل بن كثير (ت ٧٧٤ هـ): «تفسير القرآن العظيم»، دار طيبة بالرياض، ج (٧)، ص: (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله شمس الدين القرطبي (ت ٦٧١ هـ): «الجامع لأحكام القرآن»، دار عالم الكتب بالرياض، ج (١٥)، ص: (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد بن عطية الأندلسي (ت ٥٤٦ هـ): «المُحَرَّر الوَجِيز في تفسير الكتاب العزيز»، دار الكتب العلمية ببيروت، ج (٥)، ص: (١٩).

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ): «جامع البيان في تأويل القرآن»، مؤسسة الرسالة ببيروت، ج (٢١)، ص: (٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) محمد بن علي الشُّوكاني (ت ١٢٥٠ هـ): «فتح القدير»، دار المعرفة ببيروت ـ ص: (١٣١٨).

خلفه»(۱).

وهُناك لفتة رائعة في هذه الآية ، وهي أنَّ الله - تبارك وتعالى \_ يقول : ﴿ لَا يَأْتِيهِ النَّاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ ، أي: إنَّ هذا الأمر تمّ حسمه تمامًا، وأنَّ القُرآن تمّ عصمته من التَّحريف. هذا يُذكِّرنا بقوله - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ . [البقرة: ٢].

هل لاحظتم قوله \_ تعالى \_: ﴿ لا رَيْبَ فِيهِ ﴾؟! أي لا شك فيه، فقد حُسم الأمر بأنَّ هذا القُرآن لا شك فيه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من الله سبحانه وتعالى.

هذه القُوَّة في الخِطاب لا يُمكن أن تصدر عن إنسان كائنًا مَن كان، فلو كان القُرآن من تأليف سيدنا محمد عَلَيْكِيَّة، فمِن أين له بهذا الجَزْم بأنَّ هذا القرآن لن يُحرف؟!

هذه القُوَّة في الخطاب قطعًا ولا شكّ مصدرها إلهي، فإنَّ هذا القُرآن ليس من تأليف النبي عَلَيْكَة ، بل إنَّه من وحي الله عَلَى، وقد تعهَّد الله بحفظه، وعصمته من التَّحريف.

# \* الكتاب المُقدَّس:

نجد في الكتاب المُقدَّس عُقُوبة لِلن يُحرِّف الكتاب.

حيث إنَّ التَّحريف قديمًا لم يكُن مُجرَّ مًا قانونيًا، والكاتب قديمًا لم يكُن يملك وسيلة أخرى لتخويفهم بالله عَلَى، فيقول كما نجد في (رؤيا يوحنا ٢٢/ ١٨ ـ ١٩): «لأَنِي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هَذَا الْكِتَابِ:

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ): «جامع البيان في تأويل القرآن»، مؤسسة الرسالة ببيروت، ج (٢١)، ص:

<sup>.(£</sup>A+)

إِنْ كَانَ أَحَدُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا يَزِيدُ اللهُ عَلَيْهِ الضَّرَبَاتِ الْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَخِذِفُ مِنْ سِفْرِ الْحَيَاةِ، وَمِنَ كَانَ أَحَدُ يَخْذِفُ مِنْ سِفْرِ الْحَيَاةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَمِنَ الْمَكْتُوبِ فِي هَذَا الْكِتَابِ».

إذن؛ لأنَّ الكاتب لا يأمن على كتابه من تحريف المُحرِّفين، فإنَّه يُحاول حماية كتابه من التَّحريف قدر استطاعته! وأقصى ما يستطيع فعله لحماية كتابه من المُحرِّفين هو تخويف هؤ لاء المُحرِّفين من عقاب الله عَلَى الذي سيحل بهم إذا ما قدموا على تحريف كتابه! فهاذا لو كان هذا المُحرِّف لا يخاف الله! هل سيجد رادعًا في الدُّعاء عليه بالعقاب أو بحرمانه من الثَّواب؟! بالطَّبع لا!

# هل تعهَّد اللهُ بحِفْظ «الكتاب المُقدَّس» كما تعهَّد بحِفْظ «القُرآن الكريم»؟!

نحن المسلمين لا نؤمن بشيء اسمه «الكتاب المقدّس»، بل نؤمن بتوراة موسى عَلَيْهِ السّلَامُ، وإنجيل المسيح عيسى عَلَيْهِ السّلَامُ، وزبور داود عَلَيْهِ السّلَامُ، وصُحُف إبراهيم عَلَيْهِ السّلَامُ، أمّا «الكتاب المقدّس»؛ فإنّه يحوي كُتُبًا كثيرة غير التي ذكرناها، ونحن لا نؤمن إلّا بها أخبرنا به الله بالوحي. أخبرنا الله عَلَيْ في كتابه الكريم بأنّه لم يتعهّد بحِفْظ الكُتُب السّماوية السّابقة، بل إنّه أوكل مُهمّة الحِفْظ للأحبار والرُّهبان.

قال ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّا أَنرَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِللَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَواْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

في الآية السَّابقة، نجد أنَّ الله ﷺ، حينها أنزل التَّوراة التي فيها هُدًى ونورٌ، استأمن واستحفظ الأحبار والرُّهبان على حِفْظ التَّوراة من الضَّياع والتَّحريف.

الإمام «البيضاوي» علم يقول ما نصُّه: « ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ ﴾ بسبب

أمر الله إيَّاهم بأن يحفظوا كتابه من التَّضييع والتَّحريف »(١).

الإمام «محمد الشنقيطي» على يقول ما نصُّه: «أخبر ـ تعالى ـ في هذه الآية الكريمة أنَّ الأحبار والرُّهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه، وطلب منهم حِفْظه، ولم يُبيِّن هُنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيَّعوه؟! ولكنَّه بيَّن في مواضع أخر أنَّهم لم يمتثلوا الأمر، ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرَّفوه وبدَّلوه عمدًا، كقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِه ﴾ (٢).

الشيخ «الشَّعراوي» عِنْ يقول ما نصُّه: «وعرفنا أنَّ التَّوراة فيها نور وهدى، ويحكم بها النَّبيُّ ون والرَّبانيُّون والأحبار، بالوسيلة التي طلب الله منهم أن يحفظوها، وبما طلبه رسولهم منهم أن يحفظوا هذه التوراة. وقال الحق: «استحفظوا»، ولم يقل: «حفظوا»، ليُبيِّن لنا الفارق بين كلّ كتاب سابق للقرآن وبين القرآن؛ لأنَّنا عرفنا أنَّ كلّ رسول قد جاء بمعجزة تدل على أنَّه صادق البلاغ عن الله».

ثمَّ قال أيضًا: «وقد استحفظ الله الرَّبانيِّين والأحبار بالتَّوراة، أي: طلب منهم أن يحفظوها، وكان هذا أمرًا تكليفيًا، والأمر التَّكليفي عُرضة لأن يُطاع، وعُرضة لأن يُعصى. واستحفظهم الله التَّوراة والإنجيل: ﴿ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ ﴾ [المائدة: يُعصى. واستحفظهم الله التَّوراة والإنجيل: ﴿ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ ﴾ [المائدة: 12]»(٣).

الله أوكل مُهمَّة الحفظ للأحبار والرُّهبان، ولكنَّهم فشلوا ولم يحفظوها؛ لأنَّهم طمعوا في المناصب الدُّنيوية، والتَّقديس من البشر، حتى رفعوهم لمقام الألوهية، فهم الذين يُشرِّعون ويُحلِّمُون، ونجد ذلك في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهُ وَاحِدًا

<sup>(</sup>١) ناصر الدين أبو سعيد عبد الله البيضاوي (ت٥٨٥هـ): «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، ج (٢)، ص: (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ): «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، ج (١)، ص: (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) محمد متولي الشعراوي (ت ١٤١٨هـ): «**تفسير الشعراوي» (الخواطر)،** ج (٥)، ص: (٣١٥٨، ٣١٥٩).

وكانت النَّتيجة المُترتِّبة على ذلك، أنَّ الأحبار والرُّهبان نَسُوا حظًّا مَّا ذُكِّرُوا به، ونقضوا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم، وحرَّفوا الكلام عن مواضعه حتى يُوافق أهواءهم ومُبتغاهم الدُّنيوي.

قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ \* وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا فَلَيلًا مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ \* وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا فَلَيلًا مِّنْهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنبِّئُهُمُ الله بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٣، ١٤].

كان التَّحريف دأبهم، ليس التَّحريف فقط، والتَّأليف أيضًا. قام اليهود بتأليف الكُتُب ثمَّ قالوا هي من عند الله! قال\_تعالى \_: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ الكُتُب ثمَّ قالوا هي من عند الله! قال\_تعالى \_: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّه لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩].

# وأنقل لكم بعض تفاسير الآية السَّابق ذكرها:

ينقل لنا الإمام الحافظ «ابن كثير» ﴿ مَا نَصُّه: «وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ قَالَ: هُمْ أَحْبَارُ الْيَهُودِ. وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ، عَنْ قَتَادَةَ: هُمُ الْيَهُودُ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَنْ قَتَادَةَ: هُمُ الْيَهُودُ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ لَا الْكُ ابْنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي اللهُ الْكِتَابَ فِي اللهُ الْكِتَابِ ﴾ (١).

الإمام «البغوي» عَلَيْ ذكر ما نصُّه: «وَذَلِكَ أَنَّ أحبار اليهود خَافُوا ذَهَابَ مَـأْ كَلِهِمْ

<sup>(</sup>١) أبو الفداء إسهاعيل بن كثير القرشي (ت ٧٧٤هـ): "تفسير القرآن العظيم"، ج (١)، ص: (٣١٢).

وَزَوَالَ رِيَاسَتِهِمْ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْقَةً الْمَدِينَةَ، فَاحْتَالُوا فِي تَعْوِيقِ الْيَهُودِ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ»(١).

الشيخ «الشّعراوي» على قال ما نصُّه: «هذه الآية الكريمة جاءت في القسم الثاني من اليهود وهو المقابل للأميين، وهم إما أميون لا يعلمون الكتاب، وإما يعلمون ولكنهم يغيرون فيه ويكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، ولذلك توعدهم الله ـ تبارك وتعالى ـ ، فقال: ويل لهم، وبدأ الآية بالوعيد بالجزاء مباشرة»(٢).

ولأنَّ اليهود استخدموا وفعلوا كلّ أنواع التَّحريف، نجدهم لم يُحرِّفوا الكتاب عن طريق تغيير النَّصّ فحسب، بل عن طريق تحريف الفّهم والتَّفسير والتأويل حسب أهوائهم. قال\_تعالى \_: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّه ثُمَّ يُحرِّفُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥].

# وأنقل لكم بعض تفاسير الآية السَّابق ذكرها:

قال الإمام الحافظ «ابن كثير» ما نصُّه: «يَقُولُ ـ تَعَالَى ـ : ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ ﴾ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾، أَيْ: يَنْقَادُ لَكُمْ بِالطَّاعَةِ، هَوُلَاءِ الْفِرْقَةُ الضَّالَّةُ مِنَ الْيَهُودِ، الَّذِينَ شَاهَدَ آبَاؤُهُمْ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَا شَاهَدُوهُ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُ وبُهُمْ مِنْ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَا شَاهَدُوهُ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُ وبُهُمْ مِنْ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَا شَاهَدُوهُ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُ وبُهُمْ مِنْ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ مَا شَاهَدُوهُ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُ وبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾، أَيْ: يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى الْجُلِيَّةِ وَمَعَ هَذَا يُخَالَفُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأُولِلِهِ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾، أَيْ: فَهِمُوهُ عَلَى الْجُلِيَّةِ وَمَعَ هَذَا يُخَالَفُونَهُ عَلَى الْمُعِيرَةِ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ تَحْرِيفِهِ وَتَأُولِكِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولَةِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ عُلِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولَا إِلَيْهِ مِنْ تَحْرِيفِهِ وَتَأُولِكِهِ الْمُولَى ﴾ أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ تَحْرِيفِهِ وَتَأُولِكِهِ اللّهِ اللّهُ لَلْهُ مَا عُلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَقَ الْمُوالْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الإمام «البغوي» عَمْ قال ما نصُّه: «قَوْلُهُ عَلَى: ﴿ أَفَتَطْمَعُ وِنَ ﴾ أَفَتَرْجُ وِنَ، يُرِيدُ

<sup>(</sup>١) محيي السنة أبو محمد الحسين البغوي (ت ١٠٥هـ): «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (تفسير البغوي)، ج (١)، ص: (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) محمد متولي الشعراوي (ت ١٤١٨هـ): **«تفسير الشعراوي» (الخواطر)**، ج (١)، ص: (٤١٩).

<sup>(</sup>٣) أبو الفداء إسهاعيل بن كثير القرشي (ت ٧٧٤هـ): «تفسير القرآن العظيم»، ج (١)، ص: (٣٠٧).

مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، ﴿ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ يصدقكم الْيَهُودُ بِمَا تُخْبِرُونَهُمْ بِهِ، ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ﴾، يَعْنِي: التَّوْرَاةَ، ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ يُغَيِّرُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْأَحْكَامِ، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ عَلِمُوهُ كَمَا غَيَّرُوا صِفَةَ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةٍ، وَآيَةِ الرَّجْمِ، ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ (١).

# ونُخِّلص الآيات السَّابقة في نُقطتين:

الأولى: مُهمَّة حِفْظ التَّوراة والإنجيل كانت للأحبار والرُّهبان.

الثانية: الأحبار والرُّهبان فشلوا في مُهمَّة حِفْظ التَّوراة والإنجيل.

وحتى لا يشُكّك المسيحيون فيها قلته؛ لأنّهم وكعادتهم سيرفضون كلَّ الآيات القرآنية السَّابقة؛ لأنّها من القُرآن، لذلك سأستخرج لهم المعاني المضمونة في الآيات السَّابقة من نصوص الكتاب المُقدَّس، لنوضِّح لهم أنَّ مُهمَّة حِفْظ التَّوراة كانت مُوكَّلة للأحبار، وقد فشلوا في حفظها.

في (رسالة رومية ٣/ ١، ٢): «إِذن؛ مَا هُوَ فَضْلُ الْيَهُودِيِّ، أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ الْخِتَانِ؟ كَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجْهِ! أَمَّا أَوَّلًا فَلأَنَّهُمُ اسْتُؤْمِنُوا عَلَى أَقْوَالِ اللهِ».

النُّصُوص تذكر «فَضل اليهودي»، ومن أفضالهم، ونِعَم الله عليهم، إنَّه أستأمنهم على أقواله. ومن خلال الاطِّلاع على التَّرجمات المُختلفة للنَّص نجد الآتي:

\* «هي كبيرة من كلِّ وجه، وأوَّلها أنَّهم ائتمنوا على كلام الله» [اليسوعية].

\* «كثير من جميع الوجوه، وأوَّلها أنَّ الله ائتمن اليهود على أقواله» [العربية المشتركة].

\* «إنه كثير من جميع الجهات، وأهمَّها فعلًا أنَّ أقوال الله وُضِعَت أمانة بين أيديهم» [الحياة].

<sup>(</sup>١) محيي السنة أبو محمد الحسين البغوي (ت ٥١٠هـ): «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (تفسير البغوي)، ج (١)، ص: (١٣٥).

القُمُّص «تادرس يعقوب ملطي» يقول في تفسيره ما نصُّه: «ما معني: «استؤمنوا»؟ معناها أنَّ الله جعل هم قيمة وضع بين أيديهم؛ لأنَّ الله جعل هم قيمة فأقامهم أُمناء على أقواله التي نزلت من فوق. بقوله هذا يقيم شكوى ضدهم؛ إذ يهدف إلى إظهار نكرانهم للفضل، بالرَّغم من المزايا التي وُهبت لهم»(١).

إذن؛ ها هي نُصُوص الكتاب المُقدَّس التي بين أيدي المسيحيين اليوم، وتفاسيره، تؤكِّد على أنَّ مُهمَّة حِفْظ أقوال الله كانت لليهود، وهذا ما أكَّد عليه القُرآن في الآيات التي عرضناها سابقًا.

ولنا هنا أن نسأل سؤالًا في غاية المنطقية: هل اليهود الذين قتلوا الأنبياء والمُرسلين، لن يُحرِّفوا رسالات الأنبياء والمُرسلين الذين قتلوهم؟! هل سيصعب عليهم تحريف رسالتهم بعدما قتلوهم؟!

الكتاب المُقدَّس يؤكِّد على أنَّ اليهود قتلة الأنبياء، ففي (إنجيل متَّى ٢٣/ ٣٧): «يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا».

المعنى نفسه موجود في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

دعونا نقرأ أيضًا في التَّوراة الحالية المنسوبة لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، سنتفاجأ بها فيها! نجد أنَّ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، بعدما كَمَّل كتابة التَّوراة، أعطاها لليهود وهو يعلم أنَّهم سيزيغون ويفسدون، وسيعملون الشَّر بأعمال أيديهم، حتى يغيظوا الرَّبِ!

نقرأ معًا في (سفر التثنية ٣١/ ٢٤ ـ ٢٩): «فَعِنْدَمَا كَمَّل مُوسَى كِتَابَةَ كَلِمَاتِ هَذِهِ التَّوْرَاةِ فِي كِتَابِ إِلَى تَمَامِهَا، أَمَرَ مُوسَى اللاوِيِّينَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ: «خُذُوا كِتَابَ التَّوْرَاةِ هَذَا وَضَعُوهُ بِجَانِبِ تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ إِلْهِكُمْ لِيَكُونَ هُنَاكَ شَاهِدًا

<sup>(</sup>١) تادرس يعقوب ملطي: «من تفسير وتأمُّلات الآباء الأوَّلين»، رسالة القدِّيس بولس إلى أهل رومية، الأنبا رويس، ص: (٦٦).

عَلَيْكُمْ؛ لأَنِي أَنَا عَارِفُ تَمَرُّدَكُمْ وَرِقَابَكُمُ الصُّلبَةَ. هُوذَا وَأَنَا بَعْدُ حَيُّ مَعَكُمُ السَّلبَةِ فَدْ صِرْتُمْ تُقَاوِمُونَ الرَّبَ فَكَمْ بِالحَرِيِّ بَعْدَ مَوْقِ! إِجْمَعُوا إِلَيَّ كُل شُيُوخِ الْيَوْمَ قَدْ صِرْتُمْ تُقَاوِمُونَ الرَّبَ فَكَمْ بِالْحَرِيِّ بَعْدَ مَوْقِ! إِجْمَعُوا إِلَيَّ كُل شُيوخِ أَسْبَاطِكُمْ وَعُرَفَاءَكُمْ لأَنْطِقَ فِي مَسَامِعِهِمْ بِهَذِهِ الكَلِمَاتِ وَأُشْهِدَ عَليْهِمِ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ؛ لأَنِي عَارِفُ أَنَّكُمْ بَعْدَ مَوْقِي تَفْسِدُونَ وَتَزِيغُونَ عَنِ الطَّرِيقِ الذِي وَالأَرْضَ؛ لأَنِي عَارِفُ أَنَّكُمْ بَعْدَ مَوْتِي تَفْسِدُونَ وَتَزِيغُونَ عَنِ الطَّرِيقِ الذِي أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ وَيُصِيبُكُمُ الشَّرُّ فِي آخِرِ الأَيَّامِ لأَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ الشَّرَّ أَمَامَ الرَّبِّ حَتَى تُغِيظُوهُ بِأَعْمَالِ أَيْدِيكُمْ».

هذه النُّصُوص في غاية الأهمية، فهي تُؤكِّد ما نجد في القُرآن، والنِّفاط السابق ذكرها. وحتى لا يتَهمنا أحدٌ بأنَّنا نُفسِّر من عند أنفسنا، تعالوا نقرأ ما يقوله القُمُّص «أنطونيوس فكري» في تفسير النُّصُوص السَّابقة: «نفهم أنَّ اللَّوحان (لوحا الشَّريعة) كانا في داخل التَّابوت، ونفهم أنَّ نُسخة التَّوراة كان يحتفظ بها إمَّا داخل التَّابوت، أو في صندوق مُجاور للتَّابوت ومن (٢مل٨: ٢٢) نفهم أنَّهم وجدوا سفر الشريعة في بيت الرَّب، فغالبًا وجدوه في صندوق مُستقِل مُجاور لتابوت العهد»(١).

موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، بعدما أكمل كتابة التَّوراة، أعطاها لليهود لكي يحفظوها، فوضعوها داخل التَّابوت أو بجانبه، وهذا يعني أنَّ الله عَلَيْ أوكل مُهمَّة حِفْظ التَّوراة للأحبار، ونجد أنَّ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ حسب الكتاب المُقدَّس ـ كان مُتأكِّدًا مِن أنَّ الله و د الذين يقامون الرَّبِّ دائمًا، سيزيغون ويفسدون ويضيعون هذه الأمانة.

لاحظ قوله لهم: «لأَنِي أَنَا عَارِفٌ تَمَرُّدَكُمْ وَرِقَابَكُمُ الصُّلْبَةَ. هُوَذَا وَأَنَا بَعْدُ حَيُّ مَعَكُمُ السُّلْبَةَ. هُوَذَا وَأَنَا بَعْدُ حَيُّ مَعَكُمُ اليَوْمَ قَدْ صِرْتُمْ تُقَاوِمُونَ الرَّبَّ فَكَمْ بِالْحَرِيِّ بَعْدَ مَوْتِي!».

بل قال بمُنتهى الثِّقة، إنَّ اليهود لن يستطيعوا حِفْظ ما أوصاهم به، ولن يستطيعوا

<sup>(</sup>١) القُمُّص أنطونيوس فكري: «تفسير الكتاب المُقدِّس»، العهد القديم، سفر التَّنية، كنيسة السيدة العذراء بالفجَّالة، ص:

حِفْظ هذه الأمانة: «لأَنِّي عَارِفُ أَنَّكُمْ بَعْدَ مَوْتِي تَفْسِدُونَ وَتَزِيغُونَ عَنِ الطَّرِيقِ الشَّرِيقِ الذِي أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ وَيُصِيبُكُمُ الشَّرُّ فِي آخِرِ الأَيَّامِ لأَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ الشَّرَّ أَمَامَ الرَّبِّ حَتَّى تُغِيظُوهُ بِأَعْمَالِ أَيْدِيكُمْ».

تعالوا نقرأ وصية موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لليهود، وهي الوصية التي لم يستطيعوا الالتزام بها. في (سفر التَّنية ٤/ ٢): «لا تَزِيدُوا عَلَى الكَلامِ الذِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهِ، وَلا تُنَقِّصُوا مِنْهُ، لِتَحْفَظُوا وَصَايَا الرَّبِّ إِلهِكُمُ التِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا».

ونختم هذه النُّقطة في المُقارنة بقول الله ـ تبارك وتعالى ـ عن اليهود: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّه حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّه عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام: ٩١].

الإمام «البغوي» قال ما نصُّه: [﴿ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾، أَيْ: تَكْتُبُونَ عَنْهُ دَفَاتِرَ وَكُتُبًا مُقَطَّعَةً ﴿ تُبْدُونَهَا ﴾، أَيْ: تُبْدُونَ مَا تُحِبُّونَ ﴿ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ وَنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّ وآية الرَّجم »(١).

الشيخ «محمد طنطاوي»، شيخ الأزهر السَّابق، قال ما نصُّه: «القراطيس: جمع قرطاس، وهو ما يُكتب فيه من ورق ونحوه. أي: تجعلون هذا الكتاب الذي أنزله الله نورًا وهداية للناس أوراقًا مكتوبة مُفرَّقة، لتتمكَّنوا من إظهار ما تُريدون إظهاره منها، ومن إخفاء الكثير منها على حَسَب ما تُمليه عليكم نُفُوسكم السَّقيمة، وشهواتكم الأثيمة»(٢).

<sup>(</sup>١) محيي السنة أبو محمد الحسين البغوي (ت٥١٠هـ): «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (تفسير البغوي)، ج (٢)، ص: (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) محمد سيد طنطاوي: «التفسير الوسيط للقرآن الكريم»، ج (٥)، ص: (١٢٦).

### \* هل حرف اليهود كتبهم ؟!

وكما عودتكم، سأحضر لكم من كُتُب عُلماء المسيحيين ما يؤكِّد هذه الحقيقة السَّابق ذكرها، وهي أنَّ اليهود كانوا يحذفون مِن كُتُبهم ما لا يحلو لهم.

### \* المرجع الأول:

كلام القديس «يوحنا ذهبي الفم»، أحد كبار آباء الكنيسة في القرن الخامس، عن اليهود:

"For many of the prophetic writings have been lost, For being negligent, and continually falling into ungodliness, some they suffered to perish, others they themselves burnt up and cut to pieces" [1].

\_التَّرجة: «الكثير مِن كتابات الأنبياء قد فُقِدَت؛ لأنَّها كانت مُهملة، ولم تعد مُقدَّسة، فبعض الكتابات أُهلكت، والبعض الأخر هُم أحرقوها بأنفسهم وقطَّعوها».

### \* المرجع الثاني:

العلَّامة «أوريجانوس»، أحد كبار رجال الكنيسة في القرن الثالث، والذي كان مُديرًا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، قال ما نصُّه: «أمَّا سبب غِياب بعض الأسفار اليونانية من العهد القديم العبري لَدَى اليهود، فيرجع إلى رغبتهم في إخفاء كلّ ما يمسّ رُؤساءهم وشُيُوخهم»(٢).

وها نحن قد أكَّدنا على أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يتعهَّد إلَّا بحِفْظ القُرآن الكريم من التَّحريف، وأوكل مُهمَّة حِفْظ التَّوراة والإنجيل للأحبار والرُّهبان، ولم ينجحا.

 $<sup>\</sup>textbf{(1)} NPNF1-10. \textbf{St. Chrysostom: Homilies on the Gospel of Saint Matthew}, Homily IX, Matt.$ 

II. 16. http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf110.iii.IX.html

<sup>(</sup>٢) رُهبان دير أنبا مقار: «العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية»، دار مجلة مرقس، ص: (٥٧).

# عاشرًا: مِن حَيث إمكانية التَّحريف

من المستحيل أن يقدر أحدٌ على تحريف القُرآن الكريم؛ لأنَّ القُرآن الكريم لا يعتمد يعتمد في نقله على مخطوطات فقط، كما وضَّحنا سابقًا، بل إنَّه في الأساس يعتمد في حفظه ونقله على المصادر الشَّفهية، على الصُّدُور وليس السُّطُور، ذلك لأنَّه من السَّهل جدًا تحريف المخطوطات، ولكن من المُستحيل تحريف الحفظ الذي في الصُّدُور.

بالإضافة إلى أنَّ القُرآن الكريم نُقل إلينا بـ «التَّواتر»، وهو: نقل جمع (مجموعة كبيرة من النَّاس) عن جمع، بحيث يستحيل تواطؤهم (اتِّفاقهم) على الكذب.

أمَّا كتاب المسيحيين، فإنَّه يعتمد أساسًا على المخطوطات، ولا يُعتمد في نقله على المخطوطات، ولا يُعتمد في نقله على الحفظ في الصُّدُور، بالإضافة إلى أنَّ المسيحيين فقدوا النُّسخ الأصلية لكتاباتهم المُقدَّسة، كما وضَّحنا سابقًا، مَّا يعني في النِّهاية أنَّه إذا ما تم تحريف مخطوطات الكتاب، فقد تم تحريف نصّ الكتاب!

هل تميَّز كتاب المسيحيين بالمُميِّزات التي نجدها في القرآن الكريم؟! هل تم جمع أسفار الكتاب المُقدَّس في زمن المسيح عَلَيْهِٱلسَّلَامُ؟!

نحن نعلم أنَّه بالإضافة إلى فُقدان النُّسَخ الأصلية للأسفار الكتابية، فإنَّه لا يوجد مسيحي أو يهودي على ظهر الأرض يحفظ كتابه عن ظهر قلب! وحتى لو حاول أحدهم أن يحفظ الكتاب المُقدَّس فإنَّه سيجد أمام مُعوِّقات كثيرة جدًا

تؤدِّي في النِّهاية إلى استحالة حفظ الكتاب المُقدَّس!

بذلك نكون قد أنهينا المُقارنة بين القُرآن الكريم والكتاب المُقدَّس، ولا يسعني بعد الانتهاء من هذا الفَصل إلَّا أن أقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القُرآن، وهدى الله الجميع.

# \* الثُلخَّص:

أثبتنا من المراجع المسيحية، ومن كلام عُلماء المسيحيين، أنَّ الكتاب المُقدَّس مُحرَّف تحريف كامل شامل، ولا شكّ في ذلك على الإطلاق.

هذه المراجع لا يعلمها الكثير من المسيحيين؛ لأنَّهم لا يهتمُّون بدراسة عقائدهم، ونادرًا ما يقرأون المراجع العلمية الأكاديمية، وتُحاول الكنيسة جاهدة أن تصرف كل اهتهامهم إلى رحلات الكشَّافة، والمصايف، والسّنيهات والمسارح، وما إلى ذلك، حتى تلهيهم عن أن يبحثوا في صحَّة عقائدهم ومصادرهم، ولا تقيم الكنيسة إلّا بعض الحلقات الدِّراسة التي تعتمد على الرُّوحانيات، وتخلو من التَّدبُّر والتَّفكُر العقلي، حتى لا يشُكّ أحدٌ في إيهانه!

كما أثبتنا نقلًا وعقلًا أنَّ القُرآن الكريم مستحيل تحريفه، لأنَّه نقل إلينا عن طريق التَّواتر، في الصُّدُور والسُّطُور، فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة القُرآن.

# الفُصُل الرَّابِع بين حِفْظ الله للقُرآن الكريم وقريف الكتاب اللُقدَّس

شَاهِد عَلَى حِفْظ القُرآن الكريم. شواهد على تحريف الكتاب المُقدَّس. حتَّى صلاتهم مُحرَّفة! اكتشف التَّحريف بنفسك!

# شَاهِد عَلَى حِفْظ القُرآن الكريم

هُناك مئات الشَّواهد التي تثبت أنَّ القُرآن الكريم لم ولن يمسّه التَّحريف بأيًّ شكلٍ من الأشكال، ومنها طريقة نقل القرآن الكريم، فلو أحرقنا كلّ كُتُب الأرض، فيُمكننا بمنتهى الشُّهُولة إعادة كتابة نصّ القُرآن الكريم من خلال المحفوظ في الصُّدُور، أمَّا باقي الكُتُب فلن تعود مرَّة أخرى.

الإجازات التي يحصل عليها حفظة القرآن الكريم من شواهد حفظ الله للقرآن الكريم! والإجازة عبارة عن: أخذ الإذن بإقراء وتعليم الناس القرآن الكريم من شيخك الذي حفَّظك وعلَّمك القرآن الكريم، وهذا الشيخ بدوره أخذ إجازة من شيخه الذي علَّمه، وهكذا وصولًا إلى النبي عَلَيْكُمْ.

وسأضرب لكم مثالًا بالقارئ «مشاري راشد العفاسي» أحد قُرَّاء دولة الكويت، مواليد عام ١٩٧٦م، يبلغ من العمر ٣٨ عامًا، وقد حفظ القُرآن وسمعه من شيخه، وعندما أتقن الحفظ وجوَّد القراءة، قرأ على شيخه ليأخذ منه إجازة بإقراء وتعليم الناس القرآن الكريم، وهذا ما فعله شيخه مع أستاذه الذي علّمه، وهكذا يتم تشكيل سلسلة من الرجال، إلى أن يصلوا إلى النبي محمد عَلَيْكِيَّةً. ودعوني أسألكم سؤالًا بسيطًا: ما توقّعك لعدد الأشخاص الذين يفصلون بين «مشاري راشد العفاسي» والنبي محمد عَلَيْكِيَّةً؟! أقصد بهذا السؤال أن تُفكّر في عدد الرجال الذين سنجدهم في السلسلة التي تصل بين القارئ والنبي عَلَيْكَيْهُ،

والفارق بينهما أكثر من ١٤٠٠ عامًا؟!

عشرة آلاف؟! خمسة آلاف؟ ثلاثة آلاف؟!

دعونا نطَّلع على نُسخة مُصوَّرة من الإجازة، وأريدكم أن تتأمَّلوها جيدًا.

بــُمالندالرحمٰ الرحيث يم إجـُــازة بــُدوايةر حفسف عن عــَـاحِمٰ عـن طريق الشـــَـاطبتية

المحدلات ولى المتفين والصلاة والسلام على لمبغوث وحمة للعالمين ... أما بعد . فغديجاوالىالطاب مشاري بن راشدالعفاسي وقرأعلى لقرأن من وكبراكي أخره غيباعن ظهرقلب ترتيلأ ويؤونذا برؤاية جغف عن عَاهِم من طِريت الشاطبية وأتمها بعَون الشُرتعت لي وتوفيعتْ فطلت مني الإبجازة فأجزته بذلك لكونيرأهلا لها وقد أجزشه إجازة صحيحة بشرطياا لمدندغنار علاوالأثر وأذنث لبرأن يقرأ ويقيرئ بهافي أي مكان حل وأي قطه نزل وأخبرته أني نالميت رواية حفض من طريق الشاطبية والقرأوا العشر مرابا ستاذامالم اخليا خنيرانينايني ، والاستاذ أعالم عانظاه هبنيدي وهمأعن ثينغ قزاده مشرقي قسالثيؤ المخديراج تسدالمتولي وهوعن الشغ لأخدالذري النبير بالنهاي، وهوعال فيغ التحديث كالمعروث بتساموند، وهوع الشيغ الراحسم العبيدي وهوع الشيغ اعبار حرجت اللجه نوري، وهوع العت المدأ في السماح احرين رحب البقري، وهَوعُ الشِّيخِ المُحَارِثُ قامِم البقري ، وَهُوعُ الشَّبْحِ اعْبَالْرَحِ الْهِينَيٰ ، وَهُوعِ فِي والدَّهِ استِ يَغُ ا شادة المتنى، وهوعن أشيخ الطِ الدِّين عمرين سالم الطبّلادي ، وهوعن سِشيخ الإسلام اأبي زكرَيَّا الأنصاري ، وهوع لاشيخ اأبي النعيم رضوان بن مح العقبي مؤهوعين الحافظ أبي المخيري بن مخدين محت الجزري ، وهُوعن الشِّيخين أبي محرِّيز عالرمن بأحمد البندادي وأبي عبرات مجربن الصائغ وهماعن الاسكام أني غايركت يعلى بنُ شِحاع المعروث بالكامل وبصر الشاطبي، وهوعن الإسام أبي القاسمين فيزه العيني الشاطبي وهوعزالشيخ أبي كحت على بن هذا البلنسي وَهُوعَراْ بِي داورسنكِيمان بن نجاح وُهُوعِنْ لِحافظ أبي عمت رُوالداني وَهُوعِينَ أَبِّلَ الحسن طاهربن غلبون وهوعن أبي الحسن على من محت الهارشي وهوعت ا أفالعابسي أحماس سهك الأشناني وهوعن أفي محت عبيث بن الصسلجاح وَهُوعِنْ عَاصِم مِنْ أَبِي البَحْوِرُ وَهُوعِنْ عَاصِم مِنْ أَبِي البَحْوِرُ وَهُوعِنْ أبي عبست والرحمٰن عبدالتدمن حبَيبْ السّبايي الضريرُ وهُوعِنْ عَلَيْ بِنُ كَرِيعُ وَ وعثر بان بن عَفان وسِسلي بن أبي طالب وأبي بن كدبُ وَرْبِ دبنُ ثابتُ رصنى التعنث خسستهم

عن رئىت وڭ للەصلىكا للەعلىت، وسىلم.

هذا وأوصّة مبتلوی الله فی خلوتهر قرآن لاینسانی من دخوانتد کما أوصیته مندوت اوه القرآن أن مجزئ خاشت مربقیاست. وطهروا داب مهت بهرامت نیثر و اُستخامت. وانتدامونست .

وانتداموست . خادم الانتین الرشانین احراب می القرال کریم بنایع همی استان همی الانتیان احراب می الانتیات الدانت میآدی ۱۷ / ۲۰۲۰ سازندی الانتیان



سلسلة الرِّجال ليس فيها أحد مجهول. الأسماء حقيقية وليست وهمية، بدليل المئات، الآلاف الذين حفظوا القرآن على أيديهم.

والآن دعونا نتتبًع الأجيال الفاصلة بين الشيخ «مشاري بن راشد العفّاسي» والنبي محمد عَلَيْكِينًة، وأريد من القارئ الرجوع إلى الوثيقة، والتّدقيق فيها، واستخدام القلم ليضع علامة على كل شيخ علّم غيره، بدءً من الشيخ «أحمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الزيات» الذي وقّع على هذه الوثيقة في الأسفل، مرورًا بشيخيه، «خليل غنيم الجنايني» و «عبد الفتاح هنيدي»، مع مُلاحظة أنّ اشتراك أكثر من شيخ في تعليم شخص واحد يُعد جيلًا واحدًا، أو طبقة واحدة فقط، وليس أكثر!

إذا تتبَّعت الوثيقة جيدًا ستصل إلى «أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي» الضرير، الذي تلقَّى القُرآن الكريم عن الصَّحابة، وهُم: «عبد الله بن مسعود» و «عثمان بن عفان» و «علي بن أبي طالب» و «أُبيّ بن كعب» و «زيد بن ثابت» رَضَوَاللَّهُ عَنْهُمْ، الذين تلقُّوا القرآن الكريم عن رسول الله عَلَيْكَمْ.

أرأيتم العدد؟!

عدد الرجال الفارق بين وُصُول القُرآن الكريم من فم النبي محمد ﷺ لفم القارئ «مشاري العفاسي» بالحفظ والقراءة والتشكيل والضبط والترتيل: ٢٩ رجلًا فقط!

سؤال مُهمُّ: هل نجد مثل ما سبق عند المسيحيين؟!

الإجابة: بالطَّبع لا!

الإجازة السَّابقة مثال على دقَّة في التَّحري قبل أخذ الدين، ولكن ما نجده في المسيحية عكس ذلك تمامًا، فكل الأشخاص الذين لهم علاقة بأسفار الكتاب المُقدَّس غالبًا من المجاهيل! والذين قاموا بنسخ الأسفار الكتابية أيضًا من المجاهيل! بالإضافة إلى ضياع النسخ الأصلية! و وقوع التحريف أثناء عملية النَّسخ سواء عمدًا أو سهوًا!

في النّهاية، نجد من يقول بتحريف القُرآن الكريم، ويدَّعي عصمة الكتاب المُقدَّس! الدِّعاء باطل قد يُحلِّق في الأذهان! قد يدَّعي أحدُ المسيحيين أنَّه من السَّهل أن يقوم بكتابة أيّ سلسلة من الرِّجال، ويقول: فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن المسيح عَيْهِ السَّلَمُ! القضية ليست مذه البساطة!

أنا أتحدًّاهم أن يفعلوا ذلك! ولن يفعلوا حتى لا تكون فضيحة عالمية مُدوِّية. فهُم يعجزون عن فعل ذلك تمام العجز؛ لأنَّ الأشخاص المذكورين في الإجازات مثلًا، أو في سند أي حديث، نعرفهم جميعًا، فهُناك كتابات مُخصَّصة لتدوين سير هؤلاء الذين نقلوا لنا الدِّين، فيما يُعرف بـ «عِلْم الرِّجال»، و «عِلْم الجرح والتَّعديل»، والموضوع ليس مُحرَّد رصّ أساء أشخاص في سلسلة!

على المسيحيين إثبات معرفتهم بالأشخاص الذين نقلوا لهم دينهم، معرفة تؤدِّي إلى الشَّقة فيهم من حيث صدقهم، وأمانتهم، وتقواهم، و ورعهم، وخشيتهم من الله، وحُسن ضبطهم لما ينقلوه. مع مُراعاة إثبات أنَّ هؤ لاء الأشخاص عاصر وا وقابلوا من تعلَّموا على أيديهم، هذه المعرفة معدومة عند المسيحيين!

تخيَّل أنَّ كلِّ ما يعرفه المسيحي عن المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ هو القدر الضَّئيل الموجود في الكتاب المُقدَّس، قارن هذا بها يعرفه المُسلم عن نبيه محمد عَلَيْكِيَّةُ من خلال مُجلَّدات السُّنَّة والسِّرة الضَّخمة!

الوضع في الإسلام ليس له مثيل في أيّ دين آخر على وجه الأرض!

نحن نعرف كلّ شخص نقل لنا الدِّين، باسمه وحياته وسيرته، ولا يوجد بينهم مجهول. كل منهم عاصر الذي قبله، وقابله وتلقَّى منهم، وكلّ هذا مُدوَّن في التُّراث الإسلامي! لهم مئات التَّلاميذ، مما يمنع التَّلاعب أو التَّزوير. وهكذا حفظ اللهُ دينه، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام!

# شواهد على تحريف الكتاب المُقدَّس

# \* أوَّلًا: التَّناقضات والاختلافات في الكتاب المُقدَّس.

سأقدِّم لكم بعض الأمثلة على تناقضات واختلافات الكتاب المُقدَّس، على سبيل المثال لا الحصر، وسنستخدم نصّ ترجمة «الفانديك»؛ لأنَّما الأشهر والأوسع انتشارًا عند المسيحيين العرب في الشَّرق الأوسط، كما بيَّنَا سابقًا.

أؤكِّد مرَّة أخرى على أنَّ هذه التَّناقضات والاختلافات من كتاب واحد، وترجمة واحدة!

### \* المثال (١):

- أخبار الأيام الثانية (٣٦/ ٩): «كَانَ يَهُويَاكِينُ ابْنَ ثَمَانِي سِنِينَ حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ وَعَشِرَةَ أَيَّامٍ فِي أُورُشَلِيمَ. وَعَمِلَ الشَّرَّ فِي عَيْنِي الرَّبِّ».
- الملوك الثاني (٢٤/ ٨): «كَانَ يَهُويَاكِينُ ابْنَ ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُر فِي أُورُشَلِيمَ».

### \* المثال (٢):

- أخبار الأيام الأول (١٩/ ١٨): «وَهَرَبَ أَرَامُ مِنْ أَمَامِ إِسْرَائِيلَ، وَقَتَلَ دَاوُدُ مِنْ أَرَامُ مِنْ أَمَامِ إِسْرَائِيلَ، وَقَتَلَ دَاوُدُ مِنْ أَرَامَ سَبْعَةَ آلأَفِ مَرْكَبَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ رَاجِل، وَقَتَلَ شُوبَكَ رَئِيسَ الجُيْشِ».
- صموئيل الثاني (١٨/١٠): «وَهَرَبَ أَرَامُ مِنْ أَمَامِ إِسْرَائِيلَ، وَقَتَلَ دَاوُدُ مِنْ أَرَامَ سَبْعَ مِئَةِ مَرْكَبَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ فَارِسٍ، وَضَرَبَ شُوبَكَ رَئِيسَ جَيْشِهِ فَمَاتَ هُنَاكَ».

### \* المثال (٣):

- أخبار الأيام الأول (٢١/٥): «فَدَفَعَ يُوآبُ جُمْلَةَ عَدَدِ الشَّعْبِ إِلَى دَاوُدَ، فَكَانَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ مِلْيُونًا وَمِئَةَ أَلْفِ رَجُلٍ مُسْتَلِّي السَّيْفِ وَيَهُوذَا أَرْبَعَ مِئَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ رَجُلٍ مُسْتَلِّي السَّيْفِ وَيَهُوذَا أَرْبَعَ مِئَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ رَجُلٍ مُسْتَلِّي السَّيْفِ».
- صموئيل الثاني (٢٤/ ٩): «فَدَفَعَ يُوآبُ جُمْلَةَ عَدَدِ الشَّعْبِ إِلَى الْمَلِكِ، فَكَانَ إِسْرَائِيلُ ثَمَانَ مِئَةِ أَلْفِ رَجُلٍ ذِي بَأْسٍ مُسْتَلِّ السَّيْفِ، وَرِجَالُ يَهُوذَا خَمْسَ مِئَةِ أَلْفِ رَجُلٍ. وَجُلِ .

### \* المثال (٤):

- أخبار الأيام الثانية (٨/ ١٨): «وَأَرْسَلَ لَهُ حُورَامُ بِيَدِ عَبِيدِهِ سُفُنًا وَعَبِيدًا يَعْرِفُونَ الْبَحْرَ فَأَتُوا مَعَ عَبِيدِ سُلَيْمَانَ إِلَى أُوفِيرَ وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ أُرْبَعَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ وَزْنَةَ ذَهَبٍ وَأَتُوا بِهَا إِلَى الْمَلِكِ سُلَيْمَانَ».
- الملوك الأول (٩/ ٢٨): «فَأَتُوا إِلَى أُوفِيرَ، وَأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ ذَهَبًا أَرْبَعَ مِثَةِ وَزْنَةٍ وَزْنَةٍ وَعِشْرِينَ وَزْنَةً، وَأَتُوا بِهَا إِلَى الْمَلِكِ سُلَيْمَانَ».

### \* المثال (٥):

- أخبار الأيام الثانية (٨/ ١٠): «وَهَوُلاَءِ رُوَّسَاءُ الْمُوَكَّلِينَ الَّذِينَ لِلْمَلِكِ سُلَيْمَانَ مِئتَانِ وَخَمْسُونَ الْمُتَسَلِّطُونَ عَلَى الشَّعْبِ».
- ـ الملوك الأول (٩/ ٢٣): «هَوُلاَءِ رُؤَسَاءُ الْمُوكَّلِينَ عَلَى أَعْمَالِ سُلَيْمَانَ خَمْسُ مِثَةٍ وَخَمْسُونَ، الَّذِينَ كَانُوا يَتَسَلَّطُونَ عَلَى الشَّعْبِ الْعَامِلِينَ الْعَمَلَ».

### \* المثال (٦):

- الملوك الثاني (٢٥/ ١٥): «وَمِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذَ خَصِيًّا وَاحِدًا كَانَ وَكِيلًا عَلَى رِجَالِ الْخَرْبِ، وَخَمْسَةَ رِجَالٍ مِنَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ وَجْهَ الْمَلِكِ الَّذِينَ وُجِدُوا فِي الْمَدِينَةِ، وَكَاتِبَ رَجُسُ الْجُنْدِ الَّذِي كَانَ يَجْمَعُ شَعْبَ الأَرْضِ، وَسِتِّينَ رَجُلًا مِنْ شَعْبِ الأَرْضِ

الْمَوْجُودِينَ فِي الْمَدِينَةِ».

- أرميا (٥٢ / ٥٧): "وَأَخَذَ مِنَ الْمَدِينَةِ خَصِيًّا وَاحِدًا كَانَ وَكِيلًا عَلَى رِجَالِ الْحُرْبِ
وَسَبْعَةَ رِجَالٍ مِنَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ وَجْهَ الْمَلِكِ الَّذِينَ وُجِدُوا فِي الْمَدِينَةِ وَكَاتِبَ رَئِيسِ
الْجُنْدِ الَّذِي كَانَ يَجْمَعُ شَعْبَ الأَرْضِ لِلتَّجَنُّدِ وَسِتِّينَ رَجُلًا مِنْ شَعْبِ الأَرْضِ الَّذِينَ
وُجِدُوا فِي وَسَطِ الْمَدِينَةِ».

### \* الثال (٧):

- الملوك الثاني (٥٧/ ١٧): «ثَمَانِي عَشَرَةَ ذِرَاعًا ارْتِفَاعُ الْعَمُودِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ تَاجُّ مِنْ نُحَاسٍ وَارْتِفَاعُ التَّاجِ ثَلاَثُ أَذْرُعٍ وَالشَّبَكَةُ وَالرُّمَّانَاتُ الَّتِي عَلَى التَّاجِ مُسْتَدِيرَةً جَمِيعُهَا مِنْ نُحَاسٍ. وَكَانَ لِلْعَمُودِ الثَّانِي مِثْلُ هَذِهِ عَلَى الشَّبَكَةِ».

أرميا (٢٢/ ٢٢): «وَعَلَيْهِ تَاجُّ مِنْ نُحَاسٍ <u>ارْتِفَاعُ التَّاجِ الْوَاحِدِ خَمْسُ أَذْرُع</u>ٍ. وَعَلَى التَّاجِ حَوَالَيْهِ شَبَكَةً وَرُمَّانَاتُ الْكُلُّ مِنْ نُحَاسٍ. وَمِثْلُ ذَلِكَ لِلْعَمُودِ الثَّانِي وَالرُّمَّانَاتِ».

### \* المثال (٨):

- الملوك الثاني (٥ ٢/ ٨): «وَفِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ فِي سَابِعِ الشَّهْرِ، وَهِيَ السَّنَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَةَ لِلْمَلِكِ نَبُوخَذْنَصَّرَ مَلِكِ بَابِلَ، جَاءَ نَبُوزَرَادَانُ رَئِيسُ الشُّرَطِ عَبْدُ مَلِكِ بَابِلَ إِلَى أُورُشَلِيمَ».
- أرميا (٥٢/ ١٢): «وَفِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ فِي عَاشِرِ الشَّهْرِ وَهِيَ السَّنَةُ التَّاسِعَةُ عَشَرَةَ لِلْمَلِكِ نَبُوخَذْنَصَّرَ مَلِكِ بَابِلَ جَاءَ نَبُوزَرَادَانُ رَئِيسُ الشُّرَطِ الَّذِي كَانَ يَقِفُ أَمَامَ مَلِكِ بَابِلَ إِلَى أُورُشَلِيمَ».

### \* المثال (٩):

- أخبار الأيام الثانية (٩/ ٢٥): «وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ أَرْبَعَةُ آلاَفِ مِذْوَدِ خَيْلٍ وَمَرْكَبَاتٍ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ فَارِسٍ فَجَعَلَهَا فِي مُدُنِ الْمَرْكَبَاتِ وَمَعَ الْمَلِكِ فِي أُورُشَلِيمَ».

- الملوك الأول (٢٦/٤): «وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ مِذْوَدٍ لِخَيْلِ مَرْكَبَاتِهِ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ فَارسٍ».

### \* المثال (١٠):

- عزرا (٢/ ٢٤، ٦٥): «كُلُّ الْجُمْهُورِ مَعًا اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا وَثَلاَثُ مِئَةٍ وَسِتُونَ ، فَضُلًا عَنْ عَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهِمْ فَهَوُّلاَءِ كَانُوا سَبْعَةَ آلاَفٍ وَثَلاَثَ مِئَةٍ وَسَبْعَةً وَثَلاَثِ ينَ وَلَهُمْ مِنَ الْمُغَنِّينَ وَالْمُغَنِِّياتِ مِئَتَانِ».
- نحميا (٧/ ٦٦، ٦٧): «كُلُّ الجُمْهُورِ مَعًا أَرْبَعُ رَبَوَاتٍ وَأَلْفَانِ وَثَلاَثُ مِئَةٍ وَسِتُونَ، فَضْلًا عَنْ عَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهِمِ الَّذِينَ كَانُوا سَبْعَةَ آلاَفٍ وَثَلاَثَ مِئَةٍ وَسَبْعَةً وَثَلاَثِينَ. وَلَهُمْ مِنَ الْمُغَنِّينَ وَالْمُغَنِّياتِ مِئَتَانِ وَخَمْسَةُ وَأَرْبَعُونَ».

### \* الثال (۱۱):

- أخبار الأيام الأول (٢١/ ٩ ١٢): "فَقَالَ الرَّبُّ لِجَادَ رَائِي دَاوُدَ: "اذْهَبْ وَقُلْ لِدَاوُدَ: هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ لِجَادَ وَالِّيَ مَا فَأَفْعَلَ هُ لِدَاوُدَ: هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: اَقْبَلْ لِنَفْسِكَ وَاحِدًا مِنْهَا فَأَفْعَلَ هُ لِكَ». فَجَاءَ جَادُ إِلَى دَاوُدَ وَقَالَ لَهُ: "هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: اقْبَلْ لِنَفْسِكَ. إِمَّا ثَلاَثَةَ سِنِينَ بِكَ». فَجَاءَ جَادُ إِلَى دَاوُدَ وَقَالَ لَهُ: "هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: اقْبَلْ لِيَفْسِكَ. إِمَّا ثَلاَثَةَ أَيْلِ سِنِينَ جُوعٌ، أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ هَلاَكُ أَمَامَ مُضَايِقِيكَ وَسَيْفُ أَعْدَائِكَ يُدْرِكُكَ، أَوْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِعُولِ فِي كُلِّ ثُخُومٍ إِسْرَائِيلَ. يَكُونُ فِيهَا سَيْفُ الرَّبِّ وَوَبَأُ فِي الأَرْضِ، وَمَلاَكُ الرَّبِّ يَعْثُو فِي كُلِّ ثُخُومٍ إِسْرَائِيلَ. قَانْظُرِ الآنَ مَاذَا أَرُدُّ جَوَابًا لِمُرْسِلِي »...».
- صموثيل الثاني (٢٤/ ١٢، ١٣): «إِذْهَبْ وَقُلْ لِدَاوُدَ: هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: ثَلاَثَةً أَنَا عَارِضٌ عَلَيْكَ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ وَاحِدًا مِنْهَا فَأَفْعَلَهُ بِكَ». فَأَتَى جَادُ إِلَى دَاوُدَ وَقَالَ لَهُ: «أَتَأْتِي عَلَيْكَ سَبْعُ سِنِي جُوعٍ فِي أَرْضِكَ، أَمْ تَهْرُبُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَمَامَ أَعْدَائِكَ وَهُمْ يَتُبُعُونَكَ، أَمْ يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَبَأُ فِي أَرْضِكَ؟ فَالآنَ اعْرِفْ وَانْظُرْ مَاذَا أَرُدُّ جَوَابًا عَلَى مُرْسِلى»...».

ملحوظة: الأعداد قديمًا كانت تُكتب كأسهاء وليس كأرقام، مثل: «مِئتَانِ وَخُمْسَةٌ

وَأَرْبَعُونَ».

### \* المثال (۱۲):

- أخبار الأيام الأول (٢/ ٣١ - ٣٤): «وَابْنُ أَقَايِمَ يَشْعِي وَابْنُ يَشْعِي شِيشَانُ وَابْنُ وَابْنَا يَادَاعَ أَخِي شَمَّايَ يَثَرُ وَيُونَاثَانُ. وَمَاتَ يَثَرُ بِلاَ بَنِينَ. وَابْنَا يُونَاثَانَ فَالَتُ وَزَازَا. هَوُلاَءِ هُمْ بَنُو يَرْحَمْئِيلَ. وَلَمْ يَكُنْ لِشِيشَانَ بَنُونَ بَلْ بَنَاتُ. وَكَانَ لِشِيشَانَ بَنُونَ بَلْ بَنَاتُ. وَكَانَ لِشِيشَانَ عَبْدُ مِصْرِيُّ اسْمُهُ يَرْحَعُ».

هذا الاختلاف فريد من نوعه!

في العدد ٣١ يقول (وَابْنُ شِيشَانَ أَحْلاَيُ)، أي: إنَّ هُناك شخص أسمه «شيشان» عنده ابن اسمه «أحلاي»، ثمَّ يُفاجئنا في النَّص رقم ٣٤، ويقول: «وَلَمْ يَكُنْ لِشِيشَانَ بَنُونَ بَلْ بَنَاتُ»؟! فهذا الاختلاف وقع في سطرين متتاليين!

كيف يعتقدون بعصمة هذا الكتاب؟!

### \* الثال (١٣):

هل يمكن أن يكون هناك ابن أكبر من أبيه؟! نعم هذا ليس مستحيلًا في الكتاب المُقدَّس، لنقرأ معًا من أخبار الأيام الثانية (٢١/ ٢٠)، وتكملته في أخبار الأيام الثانية حين المُقدَّس، لنقرأ معًا من أخبار الأيام الثانية حين سنح اسمه «يهورام»: «كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْن وَثَلاَثِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ ثَمَانِيَ سِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَذَهَب غَيْرَ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي قُبُورِ الْمُلُوكِ، وَمَلَّكَ سُكَّانُ أُورُشَلِيمَ أَخُزْيَا ابْنَهُ الأَصْغَرَ عِوضًا عَنْهُ لأَنَّ جَمِيعَ الأَوَّلِينَ قَتَلَهُمُ الْغُزَاةُ النَّذِينَ جَاءُوا مَعَ الْعَرَبِ إِلَى الْمَحَلَّةِ، فَمَلَكَ عَنْهُ لأَنْ يَهُورَامَ مَلِكِ يَهُوذَا. كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ مَنْ يَكُ الْمَحَلَة فِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ مَنْ يَا بُنْ يَهُورَامَ مَلِكِ يَهُوذَا. كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ مَنْ وَاحِدَةً فِي أُورُشَلِيمَ وَاسْمُ أُمِّهِ عَقَلْيًا بِنْتُ عُمْرِي».

القصة تقول إنَّ هُناك ملك اسمه «يهورام»، كان عنده ٣٢ سنة، وملك ٨ سنين على

أورشليم، ثمَّ مات ودفنوه، إذن، مات وهو يبلغ من العمر ٤٠ عامًا.

ثمَّ أتى سُكَّان أورشليم وملَّكوا ابن «يهورام» الأصغر، وهو «أخزيا» عوضًا عن أبيه، وقد فعلوا ذلك مُضطرين لأنَّ جميع الأولين قتلهم الغزاة، فلم يجدوا إلَّا إنْ يُملِّكوا ابنه الأصغر عوضًا عنه، وكان عمره ٤٢ عامًا!

كيف يكون عمر «أخزيا» ٤٢ عامًا، و والده توفي وهو يبلغ من العمل ٤٠ عامًا! كيف يكون الابن الأصغر أكبر من والده!

ولا يُمكن لأحدٍ أن يدَّعي وجود انقطاع بين وفاة «يهورام» وحُكم ابنه «أخزيا» لأورشليم! لأنَّ النُّصُوص تقول: «وَمَلَّكَ سُكَّانُ أُورُشَلِيمَ أَخَزْيَا ابْنَهُ الأَصْغَرَ عِوَضًا عَنْهُ لأَنَّ جَمِيعَ الأَوَّلِينَ قَتَلَهُمُ الْغُزَاةُ»، فهذه النُّصُوص تدُلِّ على أنَّ ابنه «أخزيا» أستلم الحُكم بعد أبيه فور وفاته مُباشرة، وسُكَّان أورشليم سلَّموا الحكم لـ «أخزيا» بعد وفاة أبيه مُضطرين؛ لأنَّه لم يكن هُناك من يحكم؛ لأنَّ جميع الأولين قتلهم الغزاة، وكيف لملكة تظل بدون ملك لمدة لا تقل عن ٢٠ سنة على أقل تقدير؟! هذا مستحيل!

والذي يؤكِّد هذا الخطأ الفادح في الكتاب المُقدَّس، والذي يدَّعي المسيحيون أنَّه معصوم، أنَّ هُناك تناقض حول عمر «أخزيا». راجع النَّصَّين التَّاليين:

- أخبار الأيام الثاني (٢٢/ ٢): «كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ وَمَلَكَ سَنَةً وَاحِدَةً فِي أُورُشَلِيمَ وَاسْمُ أُمِّهِ عَثَلْيَا بِنْتُ عُمْرِي».
- الملوك الثاني (٨/ ٢٦): (وَكَانَ أَخَزْيَا الْبِنَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِ بِنَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ سَنَةً وَاحِدَةً فِي أُورُشَلِيمَ. وَاسْمُ أُمِّهِ عَثَلْيَا بِنْتُ عُمْرِي مَلِكِ إِسْرَائِيلَ».

عندما نقرأ في سفر أخبار الأيام الثانية، والذي قرأنا منه القصَّة كاملة، نجد: «كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً»، وفي سفر الملوك الثاني، نجد: «وَكَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً».

وجود هذا التّناقض في حدِّ ذاته يدُلّ على أنَّه ثمَّة خطأ فادح وقع بالفعل في القِصَّة التي قرأناها في سفر أخبار الأيام الثانية. فطبقًا لرواية سفر الملوك الثاني، «يهورام» مات وهو يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، وأستلم ابنه الحكم عوضًا عنه وهو يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، فيكون الأمر منطقيًا، أمَّا طبقًا لرواية سفر أخبار الأيام الثانية، يموت الأب «يهورام» وعمره ٤٠ عامًا، ثمَّ يستلم ابنه الحكم فور وفاته وهو يبلغ من العمر ٤٢ عامًا؛ بسبب هذا الخطأ الفادح، اضطرت بعض التَّرجمات أن تُزوِّر وتُحرِّف، أو تُصحِّح النَّصَّ الوارد في سفر أخبار الأيام الثانية (٢٢/ ٢)، حتى تستقيم القصَّة، ويتخطُّوا الخطأ.

دعونا نستعرض بعض التَّرجمات العربية لنفس النَّصَّ(١)، أخبار الأيام الثانية (٢٢/ ٢):

- (الفانديك) كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً.
  - (المُشتركة) كان أخزيا ابن عشرين سنة.
  - (الحياة) كان أخزيا في الثانية والعشرين.
- (الشريف) كان أخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة.

نجد أنَّ مُعظم التَّرجمات العربية خالفت ترجمة الفانديك، وهي الترجمة الأوسع

<sup>(</sup>۱) تستطيع المقارنة بين التَّرجات العربية المُختلفة للكتاب المُقدَّس عن طريق موقع «الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية» (السرعية). «المرجة (www.albichara.com). الموقع يحتوي على التَّرجات التالية: ترجة «الفاندايك»، «الترجة العربية المشتركة»، «الترجة الكاثوليكية» (اليسوعية)، «الترجة البوليسية»، ترجة «كتاب الحياة». وتستطيع الاطلاع على ترجة «الإنجيل الشريف» من هنا https://www.bible.com/bible/153/mat.1.sab والاطلاع على «التَّرجة العربية المُبسطة» من هنا المستركة»، «المستركة»، «المستركة»، «المستركة»، «المستركة»، «المسترية»، «الحياة»، «الشريف»، «المُبسطة». ولاحظ أنَّ ترجة «الإنجيل الشَّريف» ترجة تنصيرية من الدَّرجة الأولى، تستخدم الأساء الإسلامية مثل «عيسى» بدلًا من «يسوع». ولاحظ أيضًا أنَّ الاختلافات بين التَّرجات تُشير إلى الاختلافات بين التَّرجات تُشير إلى الاختلافات الموجودة بين المخطوطات، بالإضافة إلى اختلافات التَّرجة.

انتشارًا بين المسيحيين العرب، وغيرت عمر «أخزيا» إلى (٢٠) أو (٢٢) عامًا، لذلك لتصحيح الخطأ الكارثي، وإلَّا فما سبب الاختلاف بين التَّرجمات إن لم يكن لتصحيح الخطأ في عمر «أخزيا»!

كل هذا يؤكِّد وقوع خطأ فادح في الكتاب المُقدَّس، فكيف يدَّعون أنَّه معصوم؟! \* المثال (١٤):

اجتمع المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ - حسب ما نجد في العهد الجديد - مع تلاميذه الاثني عشر، وكان يعطيهم وصايا، تعالوا نقرأ هذه الوصايا من الكتاب المُقدَّس طبقًا لإنجيليّ «لوقا» و «مرقس».

- إنجيل لوقا (٩/ ١-٣): «وَدَعَا تَلاَمِيذَهُ الاِثْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ قُوَّةً وَسُلْطَانًا عَلَى جَمِيعِ الشَّيَاطِينِ وَشِفَاءِ أَمْرَاضٍ، وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكْرِزُوا بِمَلَكُوتِ اللهِ وَيَشْفُوا الْمَرْضَى. وَقَالَ لَهُمْ: «لاَ تَحْمِلُوا شَيْمًا لِلطَّرِيقِ لاَ عَصًا وَلاَ مِزْوَدًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ فِضَّةً وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ».

- إنجيل مرقس (٦/ ٧، ٨): "وَدَعَا الاِثْنَيْ عَشَرَ- وَابْتَدَأَ يُرْسِلُهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَعْطَاهُمْ أَنْ لاَ يَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ غَيْرَ وَأَعْطَاهُمْ أَنْ لاَ يَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ غَيْرَ عَطَاهُمْ أَنْ لاَ يَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ عَلَيْرَ عَطَاهُمْ اللهِ الْمَنْطَقَةِ».

نجد في إنجيل «لوقا»، أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ يوصيهم بأن لا يحملوا عصا، ونجد في إنجيل «مرقس» أنَّه يوصيهم أن يحملوا عصا! فما هي وصية المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ؟! يحملوا أم لا يحملوا؟!

لا يتسرَّع أحدُّ ويدَّعي أنَّ الموقفين مُختلفين؛ لأنَّ القصَّة واحدة، ويُمكن الرُّ جُوع إلى سِياق النُّصُوص من إنجيليّ «مرقس» و «لوقا»، كما يُمكن أن تفتح الكتاب المُقدَّس نفسه، وستجد في نهايته جدولًا بعُنوان: «القصص المُكرَّرة في الأناجيل الأربعة»،

وستجد أنَّ هذه القصَّة في الجدول، وأنَّها مُكرَّة في إنجيلي «لوقا» و «مرقس»، أي: إنَّها قصَّة واحدة.

<u>\*المثال (١٥):</u> ما هي السَّاعة التي تمّ فيها صلب المسيح المزعوم، حسب العهد الجديد؟!

\_ إنجيل يوحنا (١٩/ ١٤): «وَكَانَ اسْتِعْدَادُ الْفِصْحِ وَخَوُ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. فَقَالَ لِلْيَهُودِ: «هُوَذَا مَلِكُكُمْ»...».

ـ إنجيل مرقس (١٥/ ٢٥): «وَكَانَتِ السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ فَصَلَبُوهُ».

هل تم صلبه نحو الساعة السادسة (يوحنا)؟ أم كانت الساعة الثالثة (مرقس)؟ ولكي نُعقِّد الأمر أكثر، دعونا نُقارن نص إنجيل مرقس (١٥/ ٢٥) بين ترجمات العربية المُختلفة:

- (الفانديك): «وَكَانَتِ السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ فَصَلَبُوهُ».
- (المشتركة): «وكانت الساعة التاسعة صباحًا حين صلبوه».
- (المبسطة): «وكانت الساعة التاسعة صباحًا عندما صلبوه».
  - (اليسوعية): «وكانت الساعة التاسعة حين صلبوه».
  - (الحياة): «وكانت الساعة التاسعة صباحًا حينما صلبوه».
    - (البولسية): «وكانت الساعة الثالثة لما صلبوه».

إنجيل يوحنا (١٩/ ١٤) من التَّرجمات العربية المُختلفة:

- (الفانديك): «وَكَانَ اسْتِعْدَادُ الْفِصْحِ وَنَحُو السَّاعَةِ السَّادِسَةِ».
- (اليسوعية): «وكان ذلك اليوم يوم تهيئة الفصح، والساعة تقارب الظهر».
  - (الشريف): «وكان الوقت حوالي الظهر في يوم الإعداد للفصح».

متى صلبوا المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ كما يزعمون؟! صلب المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ المزعوم أهم حدث في المسيحية، ولا يعرفون متى تم صلبه، وتتناقض الأناجيل والتَّرجمات في ذلك!

## \* المثال (١٦): هل أنجبت «ميكال ابنة شاول» أم لم تنجب إلى يوم موتها؟!

- صموتيل الثاني (٦/ ٢٣): «وَلَمْ يَكُنْ لِمِيكَالَ بِنْتِ شَاوُلَ وَلَدٌ إِلَى يَوْمِ مَوْتِهَا».
- صموئيل الثاني (٢١/ ٨): «فَأَخَذَ الْمَلِكُ ابْنَيْ رِصْفَةَ ابْنَةِ أَيَّةَ اللَّذَيْنِ وَلَدَتْهُمَا لِشَاوُلَ: أَرْمُونِيَ وَمَفِيبُوشَثَ، وَبَنِي مِيكَالَ ابْنَةِ شَاوُلَ الْخَمْسَةَ الَّذِينَ وَلَدَتْهُمْ لِعَدْرِئِيلَ بْنِ بَرْزِلاَّيَ الْمَحُولِيِّ».

## \* المثال (١٧): من الذي طلب من المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ؟! هل يعقوب ويوحنا؟ أم أمها؟

- إنجيل متى (٢٠/٢٠): «حِينَئِذٍ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ أُمُّ ابْنَيْ زَبْدِي مَعَ ابْنَيْهَا وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا: «مَاذَا تُرِيدِينَ؟» قَالَتْ لَهُ: «قُلْ أَنْ يَجْلِسَ ابْنَايَ هَذَانِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَالآخَرُ عَنِ الْيَسَارِ فِي مَلَكُوتِكَ»...».
- إنجيل مرقس (١٠/ ٣٥- ٣٧): «وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا ابْنَا زَبْدِي قَائِلَيْنِ: «يَا مُعَلِّمُ نُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا». فَسَأَلَهُمَا: «مَاذَا تُرِيدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا؟» فَقَالاَ لَهُ: «أَعْطِنَا أَنْ خَبْلِسَ وَاحِدُ عَنْ يَمِينِكَ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ»...».

# \* المثال (۱۸): من الذي أمر داود النبي بإحصاء إسرائيل؟ الرَّبِّ أم الشَّيطان؟! - صموئيل الثاني (۲٤/ ۱): «وَعَادَ فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ فَأَهَاجَ عَلَيْهِمْ دَاوُدَ قَائِلًا: «امْضِ وَأَحْصِ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا»...».

\_ أخبار الأيام الأول (٢١/١): «وَوَقَفَ الشَّيْطَانُ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ وَأَغْوَى دَاوُدَ لِيُحْصِىَ إِسْرَائِيلَ».

## \* المثال (١٩): هل للأرض أعمدة أم لا؟

- سفر أيوب (٧/٢٦): «يَمُدُّ الشَّمَالَ عَلَى الْخَلاَءِ وَيُعَلِّقُ الأَرْضَ عَلَى لاَ شَيْءٍ».
  - ـ سفر أيوب (٩/ ٦): «الْمُزَعْزِعُ الأَرْضَ مِنْ مَقَرِّهَا فَتَتَزَلْزَلُ أَعْمِدَتُهَا».
- صموئيل الأول (٢/ ٨): «يُقِيمُ الْمِسْكِينَ مِنَ التُّرَابِ. يَرْفَعُ الْفَقِيرَ مِنَ الْمَزْبَلَةِ لِلْجُلُوسِ مَعَ الشُّرَفَاءِ وَيُمَلِّكُهُمْ كُرْسِيَّ الْمَجْدِ؛ لأَنَّ لِلرَّبِّ أَعْمِدَةَ الأَرْضِ، وَقَدْ وَضَعَ عَلَيْهَا الْمَسْكُونَةَ».

#### \* المثال (۲۰): كيف قتل يهوذا نفسه؟

- إنجيل متى (٢٧/ ٣-٧): «حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى يَهُوذَا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ نَدِمَ وَرَدَّ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ إِلَى رُوْسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوخِ. قَائِلًا: «قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمًا بَرِيعًا». فَقَالُوا: «مَاذَا عَلَيْنَا؟ أَنْتَ أَبْصِرْ!» فَطَرَحَ الْفِضَّة فِي الْهَيْكُلِ وَانْصَرَفَ ثُمَّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ. فَأَخَذَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفِضَّة وَقَالُوا: «لاَ يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي الْخِزَانَةِ لأَنَّهَا ثَمَنُ دَمٍ». فَتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوْا بِهَا حَقْلَ الْفَخَّارِيِّ مَقْبَرَةً لِلْغُرَبَاءِ».

- أعمال الرُّسُل (١/ ١٥ - ١٨): "وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ قَامَ بُطْرُسُ فِي وَسَطِ التَّلاَمِيذِ وَكَانَ عِدَّةُ أَسْمَاءٍ مَعًا نَحْوَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ: "أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِخْوَةُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ هَذَا الْمَكْتُوبُ الَّذِي سَبَقَ الرُّوحُ الْقُدُسُ فَقَالَةُ بِفَمِ دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَا الَّذِي صَارَ دَلِيلًا لِلَّذِينَ الْمَكْتُوبُ الَّذِي سَبَقَ الرُّوحُ الْقُدُسُ فَقَالَةُ بِفَمِ دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَا الَّذِي صَارَ دَلِيلًا لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى يَسُوعَ؛ إِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْنَنَا وَصَارَ لَهُ نَصِيبُ فِي هَذِهِ الْخِدْمَةِ. فَإِنَّ هَذَا الْعَلْمِ وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجُهِهِ انْشَقَ مِنَ الْوَسَطِ فَانْسَكَبَتُ الْحَشَاؤُهُ كُلُّهَا».

السُّؤال هُنا: كيف مات يهوذا؟! هل «مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ»، أم إنَّه «سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ انْشَقَ مِنَ الْوَسَطِ فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاؤُهُ كُلُّهَا»؟!

قد يقول قائلٌ: إنَّ يهوذا خنق نفسه، ثمَّ سقط وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه

كلّها، ولكن هذا ضربٌ من الخيال، ولا يُمكن الجمع بين الطَّريقتين؛ لأن طريقة الموت واحدة فقط، فمثلًا إذا قُتل شخصٌ رميًا بالرَّصاص، ثمَّ ذهبوا به إلى المشر.حة وشرَّحوا جثَّته، فهل نقول إنَّ سبب الموت هو تشريح الجثة؟! بالطبع لا، بل إنَّ سبب الموت هو الرَّمي بالرَّصاص، كذلك لو كان يهوذا قد خنق نفسه، ثمَّ سقط وانسكبت أحشاؤه كلّها، فإنَّ سبب الموت هو «خنق نفسه»؛ لأنَّ السُّقُوط أتى بعدما خنق نفسه، فكيف يذُكر في سفر أعال الرُّسُل أنَّ سبب الموت هو سُقُوطه على وجهه وانسكاب أحشاؤه؟! هذا ينقلنا إلى سؤال آخر: مَن الذي اشترى «الحقل» بالثلاثين من الفِضَّة؟!

نجد في إنجيل متى: «فَأَخَذَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفِضَّةَ وَقَالُوا: «لاَ يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي الْخِزَانَةِ؛ لأَنَّهَا ثَمَنُ دَمِ»، فَتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوْا بِهَا حَقْلَ الْفَخَّارِيِّ»، أي: إنَّ رؤساء الخيزانَةِ؛ لأَنَّهَا ثَمَنُ دَمِم»، فَتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوْا بِهَا حَقْلَ الْفَخَّارِيِّ»، أي: إنَّ رؤساء الكهنة هُم الذين أشتروا الحقل.

نجد في سفر أعمال الرسل: «فَإِنَّ هَذَا اقْتَنَى حَقْلًا مِنْ أُجْرَةِ الظُّلْمِ وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجُهِهِ انْشَقَ مِنَ الْوَسَطِ فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاؤُهُ كُلُّهَا»، أي: إنَّ يهوذا نفسه هو الذي أقتنى الحقل!

فهل الذي أشترى هو يهوذا أم رؤساء الكهنة؟!

حتى لا يتّهمنا أحدٌ بأنّه يُمكن الجمع بين الطّريقتين، وأنّ هذا لا يُعدُّ تناقضًا، سأعرض لكم تفسيرًا لأحد أعظم عُلماء المسيحية في الكنيسة المصرية والشرق الأوسط، وهو الأب «متّى المسكين»: «كذلك على القارئ أن يُدرك قُصُور رواية ق. لوقا هُنا، التي يُوضِّح فيها أنّه لم يكن مُعاصرًا لها، فمثلًا:

١ \_ يهوذا أَلقى الثَّلاثين من الفِضَّة في الهيكل ومَضَى، فمَنْ الذي اشترى الحقـل؟
 (الحقيقة أنَّهم رؤساء الكهنة).

٢ ـ وكيف ولماذا "سقط على وجهه وانشق من الوسط»؟ (الحقيقة أنَّه شنق نفسه).

٣ ـ لاذا دُعي في أُورشليم ذلك الحقل بحقل الدم؟ (لأنَّها أجرة تسليم دم للموت).
هذه الأسئلة أوضحت أنَّ رواية ق. لوقا لم تكن لشاهد عيان زمني، أي مُعاصر.
وقد جَرَت مُحاولات للتَّوفيق بين النَّصَّين للقدِّيس متَّى والقدِّيس لوقا، ولا داعي
للدُّخُول في تفاصيل لُغَويَّة دقيقة ومُتعبة، خاصَّة بأنَّ القِصَّة بجُملتها مُقرفة»(١).

ها هو المُفسِّر والعالم المسيحي، «متَّى المسكين» يقول إنَّ هذا تناقض وتضارب بين القصَّتين، ولا يُمكن الجمع بينهما على الإطلاق، ويقول إن رواية أعمال الرُّسُل، التي كتبها «لوقا»، لم تكُن لشاهد عيان، فهو لم يرَ شيئًا، وقد حكم الأب «متَّى المسكين» على رواية أعمال الرسل بأنَها مُزوَّرة ومُحرَّفة؛ لأنَّ فيها أخطاء لا يُمكن قبولها.

#### \* المثال (٢١): من الذي رأى بطرس وسأله؟

يدَّعي المسيحيون أنَّ تلميذًا للمسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، يُدعى «بطرس»، كان مُتواجدًا مع المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ وأنَّ «بطرس» أنكر معرفته بالمسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ حتى لا يُقبض عليه هو أيضًا.

عدد المرَّات التي أنكر فيها «بطرس» معفرته بالمسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ كانت ثلاث مرّات، ولكن يا تُرى كيف تناولت الأناجيل هذه القِصَّة؟!

- إنجيل مرقس (١٤/ ٦٦ - ٧٧): «وَبَيْنَمَا كَانَ بُطْرُسُ فِي الدَّارِ أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى جَوَارِي رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. \* فَلَمَّا رَأَتْ بُطْرُسَ يَسْتَدْفِئُ نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!» \* فَأَنْكَرَ قَائِلًا: «لَسْتُ أَدْرِي وَلاَ أَفْهَمُ مَا تَقُولِينَ!» وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدِّهْلِيزِ فَصَاحَ الدِّيكُ. \* فَرَأَتْهُ الْجَارِيَةُ أَيْضًا وَابْتَدَأَتْ تَقُولِينَ!» وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى الدِّهْلِيزِ فَصَاحَ الدِّيكُ. \* فَرَأَتْهُ الْجَارِيَةُ أَيْضًا قَالَ الْحَاضِرُونَ تَقُولُ لِلْحَاضِرِينَ: «إِنَّ هَذَا مِنْهُمْ!» \* فَأَنْكَرَ أَيْضًا. وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا قَالَ الْحَاضِرُونَ

<sup>(</sup>١) القُمُّص متَّى المسكين: «شرح سفر أعال الرسل»، دار مجلة مرقس، ص: (١٤٤).

لِبُطْرُسَ: «حَقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ لأَنَّكَ جَلِيلِيُّ أَيْضًا وَلُغَتُكَ تُشْبِهُ لُغَتَهُمْ». \* فَابْتَ دَأَ يَلْعَنُ وَيُطْرُسَ: «إِنِّي لاَ أَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي تَقُولُونَ عَنْهُ!»...».

- في مرقس: الجارية رأته وسألته عن علاقته بالمسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، ثمَّ رأته نفس الجارية مرَّة أخرى، ثمَّ الحاضرون سألوه عن علاقته بالمسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ!
- إنجيل متَّى (٢٦/ ٦٩ ٧٥): «أَمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي الدَّارِ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ قَائِلَةً: «وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ الْجَلِيلِّ». \* فَأَنْكَرَ قُدَّامَ الْجَمِيعِ قَائِلًا: «لَسْتُ أَدْرِي مَا تَقُولِينَ!» \* ثُمَّ إِذْ خَرَجَ إِلَى الدِّهْلِيزِ رَأَتْهُ أُخْرَى فَقَالَتْ لِلَّذِينَ هُنَاكَ: «وَهَذَا كَانَ مَعَ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ!» \* فَأَنْكَرَ أَيْضًا بِقَسَمٍ: «إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!» \* وَبَعْدَ قَلِيلٍ جَاءَ الْقِيامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ: «حَقًّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ فَإِنَّ لُغَتَكَ تُظْهِرُكَ!» \* فَابْتَدَأً حِينَئِذٍ يَلْعَنُ وَيَعْلِفُ: «إِنِّي لاَ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!». «فَابْتَدَأً حِينَئِذٍ يَلْعَنُ وَيَعْلِفُ: «إِنِّي لاَ أَعْرِفُ الرَّجُلَ!»...»
- في متى: الجارية رأته، ثمَّ رأته جارية أُخرى (في التَّرجمات الأخرى: جارية أخرى)، ثمَّ الحاضرون.
- إنجيل لوقا (٢٢/ ٥٤ ٢٦): «فَأَخَذُوهُ وَسَاقُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْتِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. وَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ. \* وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسَطِ الدَّارِ وَجَلَسُوا مَعًا جَلَسَ بُطْرُسُ بَيْنَهُمْ. \* فَرَأَتُهُ جَارِيَةٌ جَالِسًا عِنْدَ النَّارِ فَتَفَرَّسَتْ فيهِ وَقَالَتْ: «وَهَذَا كَانَ بُطْرُسُ بَيْنَهُمْ. \* فَرَأَتُهُ جَارِيَةٌ جَالِسًا عِنْدَ النَّارِ فَتَفَرَّسَتْ فيهِ وَقَالَتْ: «وَهَذَا كَانَ مَعَهُ». \* فَأَنْكَرَهُ قَائِلًا: «لَسْتُ أَعْرِفُهُ يَا امْرَأَةُ!» \* وَبَعْدَ قَلِيلٍ رَآهُ آخَرُ وَقَالَ: «وَأَنْتَ مِنْهُمْ!» فَقَالَ بُطْرُسُ: «يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا!» \* وَلَمَّا مَضَى خَوْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَكَدَ آخَرُ وَقَالَ: «قَائِلًا: «بِالْحَقِ إِنَّ هَذَا أَيْضًا كَانَ مَعَهُ لأَنَّهُ جَلِيلٍ وَأَيْضًا». \* فَقَالَ بُطْرُسُ: «يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا!» \* وَلَمَّا ». \* فَقَالَ بُطْرُسُ: «يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا!» \* وَلَمَّا ». \* فَقَالَ بُطْرُسُ: «يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا اللّهُ عَلِيلٌ أَيْفًا ». \* فَقَالَ بُطُرُسُ: «يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا!» \* وَلَمَّا ». \* فَقَالَ بُطْرُسُ: «يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَعْرُفُ مَا تَقُولُ »...».
  - ـ في لوقا: رأته الجارية، ثمَّ رآه رجل، ثمَّ رآه رجل آخر!

#### \* المثال (۲۲):

يدَّعي المسيحيون أنَّ الشَّيطان قام بتجربة المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ، واستمرت هذه التَّجربة للَّدَّة أربعين يومًا حسب العهد الجديد، ولكن تعالوا لنرى كيف تناولت الأناجيل هذه القصَّة.

- إنجيل متى (٤/ ١ - ٨): «ثُمَّ أَخَذَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ وَأُوْقَفَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكُلِ ، وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ.... ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَالٍ جِدًّا وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَجَبْدَهَا».

- إنجيل لوقا (٤/ ١ - ٩): (ثُمَّ أَصْعَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَالِ وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي لَخَظَةٍ مِنَ الزَّمَانِ. .... ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأَقَامَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلَ».

- \_ في متى: أخذه إبليس على جناح الهيكل، ثمَّ إلى جبالٍ عالٍ.
- في لوقا: أخذه إبليس على جبلِ عالٍ، ثمَّ إلى جناح الهيكل.
  - \* المثال (٢٣): أين تمّ القبض على المسيح عَلَيْهِ السَّكَمْ؟

- (في حديقة جَشْيَانِ) إنجيل متى (٢٦/ ٣٦ - ٤٧) «حِينَئِذٍ جَاءَ مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةٍ يُقَالُ لَهَا جَثْسَيْمَانِي، فَقَالَ لِلتَّلاَمِيذِ: «اجْلِسُوا ههنا حَتَّى أَمْضِي وَأُصَلِّي ضَيْعَةٍ يُقَالُ لَهَا جَثْسَيْمَانِي، فَقَالَ لِلتَّلاَمِيذِ: «اجْلِسُوا ههنا حَتَّى أَمْضِي وَأَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَابْنَيْ زَبْدِي، وَابْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَحْتَئِبُ. \* فَقَالَ لَهُمْ: هناك ». \* ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَابْنَيْ زَبْدِي، وَابْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَحْتَئِبُ. \* فَقَالَ لَهُمْ: «نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ. أَمْكُثُوا ههنا وَاسْهَرُوا مَعِي». \* ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي قَائِلًا: «يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِي هذِهِ الْكَأْسُ، وَلَكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ». \* ثُمَّ جَاءَ إِلَى التَّلاَمِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا، فَقَالَ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ». \* ثُمَّ جَاءَ إِلَى التَّلاَمِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا، فَقَالَ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ». \* ثُمَّ جَاءَ إِلَى التَّلاَمِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا، فَقَالَ لِيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ». \* ثُمَّ جَاءَ إِلَى التَّلاَمِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا، فَقَالَ لِيُطرُسَ: "أَهكَذَا مَا قَدَرْتُمْ أَنْ تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةً وَاحِدَةً؟ \* إِسْهَرُوا وَصَلُوا لِئَلاً لَا يُعْرَبُهِ وَا فَصَلُوا فِي تَجْرِبَةٍ. أَمَّا الرُّوحُ فَنَشِيطُ وَأَمَّا الْجُسَدُ فَضَعِيفٌ". \* فَمَضَى - أَيْضًا ثَانِيَةً

(في وادي قَدْرُون) إنجيل يوحنا (١٨/ ١-٣): «قَالَ يَسُوعُ هذَا وَخَرَجَ مَعَ تَلاَمِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قَدْرُونَ، حَيْثُ كَانَ بُسْتَانُ دَخَلَهُ هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ. \* وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ الْمَوْضِعَ، لأَنَّ يَسُوعُ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلاَمِيذِهِ. \* فَأَخَذَ يَهُ وذَا الْجُنْدَ يَعْرِفُ الْمَوْضِعَ، لأَنَّ يَسُوعَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلاَمِيذِهِ. \* فَأَخَذَ يَهُ وذَا الْجُنْدَ وَخُدَّامًا مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْفَرِّيسِيِّينَ، وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بِمَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلاَحٍ».

(في جبل الزَّيْتُون) إنجيل لوقا (٢٢/ ٣٩- ٤٧): "وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، وَتَبِعَهُ أَيْضًا تَلاَمِيذُهُ. \* وَلَمَّا صَارَ إِلَى الْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ: "صَلُّوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ". \* وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ خُورَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى \* تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ". \* وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ خُورَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى \* قَائِلاً: "يَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِيزَ عَنِي هذِهِ الْكَأْسَ. وَلَكِنْ لِتَكُنْ لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ". \* وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ مِنَ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ. \* وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِ لِاَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى الأَرْضِ. \* ثُمَّ قَامَ مِنَ الصَّلاَةِ وَجَاءَ إِلَى لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. \* ثُمَّ قَامَ مِنَ الصَّلاَةِ وَجَاءَ إِلَى لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. \* ثُمَّ قَامَ مِنَ الصَّلاَةِ وَجَاءَ إِلَى تَلَامِيذِهِ، فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ الْخُرْنِ. \* فَقَالَ لَهُمْ: "لِمَاذَا أَنْتُمْ نِيَامًا مِنَ الْخُرْنِ. \* فَقَالَ لَهُمْ: "لِمَاذَا أَنْتُمْ نِيَامً هُ وَمُوا وَصَلُّوا لِئَلاً يَلْ لَهُمْ: "لِمَاذَا أَنْتُمْ نِيَامًا مِنَ الْخُرْنِ. \* فَقَالَ لَهُمْ: "لِمَاذَا أَنْتُمْ نِيَامً هُو يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعُ وَالَّذِي يُعَدِّى يَهُوذَا، أَحَدُ الاثْنَى عَمْرَ، يَتَقَدَّمُهُمْ، فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلَهُ".

لا يُمكن لأحدٍ أن يجمع بين هذه الأماكن الثَّلاثة في وقتٍ واحدٍ، لأنَّ هذه الأماكن مُتفرِّقة، والدَّليل أحضرته لكم من خرائط الكتاب المُقدَّس المُرفقة في آخره.

## خريطة أورشليم في زمن المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ

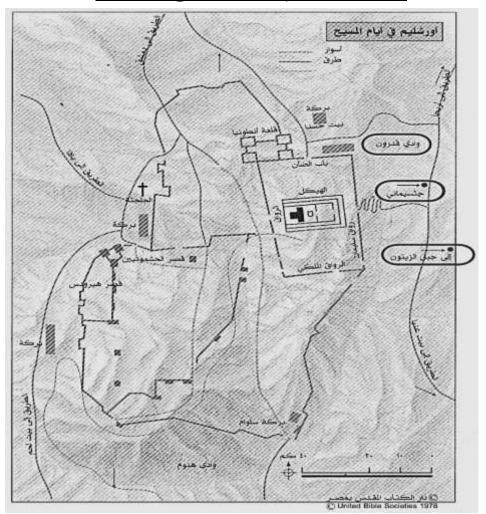

نجد «وادي قدرون» في أعلى الصُّورة، و «حديقة جنسياني» في وسط الصُّورة، و «جبل الزيتون» في آخر الصُّورة، فأين تمّ القَبْض على المسيح عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ حسب كتابهم؟! إنَّه خطأ جغرافي.

ملحوظة مُهمَّة: هذه التَّناقضات لا يُمكن الجمع بينها بأيِّ حالٍ من الأحوال،

وهُناك مئات التّناقضات الأخرى، ولكن ما ذكرته على سبيل المثال فقط لا الحصر، وأردتُ أن أجمع تناقضات سهلة الفهم، ولعلنا نفرد كتابًا خاصًّا حول تناقضات الكتاب المُقدَّس، والتي تُقدَّر بالمئات. وإذا حاول أحد المسيحيين أن يدَّعي أنَّ هذه التّناقضات لا تؤثِّر في عقيدته وإيهانه، فاسأله عن مصدر إيهانه! سيُخبرك بأنَّه يأخذ إيهانه من الكتاب المُقدَّس! فإذا كان في الكتاب أخطاء وتناقضات، فكيف تأمنه على إيهانك وعقيدتك؟! ولو وجدنا أخطاء في الأناجيل، فكيف تضمن صحة المعلومة التي يتفرَّد بها إنجيل من الأناجيل؟! لرُبَّها فيها خطأ هي أيضًا، أليس كذلك؟!

كلام الله لا يتناقض تناقضات فجة واضحة مثل هذه. هدانا الله وإيّاكم.

#### سؤال يطرح نفسه:

قد يدَّعي بعض المسيحيين أنَّ مثل هذه الاختلافات «تافهة»، ولا تؤثِّر على عقيدتهم! هذه مُغالطة شنيعة، إذا احتوى الكتاب المُقدَّس على اختلافات وتناقضات، فهذا يعني أنَّه كتابٌ غير معصوم، فكيف نأخذ عقيدة من كتاب يحتوي على أخطاء وتناقضات؟! الذي يُخطئ مرَّة، قد يُخطئ مئات المرّات! كيف نثق في مصداقية ما نقرأه في الكتاب المُقدَّس مع هذه الأخطاء والتَّناقضات؟!

## \* ثانيًا: اختلافات بين التَّرجمات العربية المُختلفة.

بعدما عرضنا في السُّطُور السَّابقة اختلافات وتناقضات من داخل نصّ الكتاب الواحد، الكتاب المُقدَّس حسب ترجمة الفاندايك، سنتعرض الآن بعض، وليس كلّ، الاختلافات النَّصِّية الواردة بين التَّرجمات العربية، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ هذه الاختلافات النَّصِّية تُعتبر انعكاسات للاختلافات الواردة بين المخطوطات القديمة، مع علمنا بأنَّ الاختلافات بين المخطوطات جاءت نتيجة تحريف أثناء عملية النَّسخ،

سواء سهوًا أو عمدًا، بالإضافة إلى أنَّ هذه التَّرجمات العربية تُمثِّل كنائس مسيحية، ويؤمن بها المسيحيون على أنَّها ترجمة لكلام الله المُقدَّس.

- \* المثال (١): سفر التثنية (٢٧/ ٤).
- (الفانديك): «حِينَ تَعْبُرُونَ الأُرْدُنَّ تُقِيمُونَ هَذِهِ الحِجَارَةَ التِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا اليَوْمَ فِي جَبَل عِيبَال وَتُكلِّسُهَا بِالكِلسِ».
- (اليسوعية): «فإذا عبرتم الأردن، تنصبون هذه الحجارة التي أنا آمركم بنصبها اليوم على جبل جرزيم، وتطلونها بالكلس».

هُناك اختلاف بين التَّر جمات بخصوص اسم الجبل، هل هو «عيبال» أم «جرزيم»؟! هل تعرفون الفرق بين الجبلين؟! الفرق بينهما كالفرق بين السَّماء والأرض! لنقرأ نُصُوص الكتاب المُقدَّس لنعرف الفرق بين الجبلين.

\_ سفر التثنية (١١/ ٢٩): «وَإِذَا جَاءَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلى الأَرْضِ التِي أَنْتَ دَاخِلُ النَّي التَّنية (١١/ ٢٩): «وَإِذَا جَاءَ بِكَ الرَّبُّ إِلهُكَ إِلى الأَرْضِ التِي أَنْتَ دَاخِلُ إِليْهَا لِتَمْتَلِكَهَا فَاجْعَلِ البَرَكَةَ عَلى جَبَل جِرزِّيمَ وَاللَّعْنَةَ عَلى جَبَل عِيبَالِ».

الحاصل يا سادة هو أنَّ كلِّ ترجمة أخذت نصَّها عن مخطوطة مُختلفة عن التَّرجمة الأخرى، ممَّا أدَّى إلى وجود هذه الاختلافات النَّصِّية بين التَّرجمات، وهذه الاختلافات جاءت نتيجة وقوع التَّحريف أثناء عملية النَّسخ كها قُلنا سابقًا، فكيف يثق المسيحيون في كتاب مُقدَّس مأخوذ من مخطوطات مُختلفة متناقضة، وكل ترجمة تقول شيء مُختلف عن التَّرجمة الأخرى؟!

- \* المثال (٢): رسالة يوحنا الأولى (٥/ ٧).
- (الفانديك): «فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةُ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهَوُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ».
  - (اليسوعية): «والذين يشهدون ثلاثة».

- (المشتركة): «والذين يشهدون هم ثلاثة».
- (المبسطة): «هناك ثلاثة يشهدون على ذلك».
- (البولسية): «ومن ثم، فالشهود ثلاثة ((...))».
- (الشريف): «إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح».

هذا النَّصَّ يُعدُّ من أهم وأخطر النُّصُوص المسيحية، فهذا هو النَّصَّ الوحيد الذي يعتمد عليه المسيحيون في إثبات عقيدة الثالوث، نجد في الفاندايك أنَّ النَّصّ يقول: «الذين يشهدون هم ثلاثة: الأب و الكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد».

لا يوجد أيّ نصّ آخر يقول إنَّ الآب والكلمة والروح القدس واحد، ولكنَّنا في النِّهاية نعلم يقينًا أنَّ هذا النَّصِّ مُزوَّر ومُضاف إلى أصل كتاب في وقتٍ لاحق، وأنَّ النَّصِّ الحقيقي، كما ذُكر التَّرجمات العربية الأخرى، لا تحتوي على هذه العبارة المُهمَّة عن الآب والكلمة والروح القدس!

- \* المثال (٣): إنجيل متى (٦/ ١٣).
- (الفانديك): «وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ؛ لأَنَّ لَـكَ الْمُلْـكَ وَالْقُوَّةَ وَالْمَجْدَ إِلَى الأَبَدِ. آمِينَ».
  - (المشتركة): «ولا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير».
  - (اليسوعية): «ولا تتركنا نتعرض للتجربة بل نجنا من الشرير».
    - (البولسية): «ولا تدخلنا في تجربة، بل نجنا من الشرير».

وهذا النص ذُكر في سياق تعليم المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ لأتباعه كيفية الصَّلاة.

نجد في ترجمة الفاندايك عبارة زائدة غير موجودة في التَّرجمات الأخرى، وهي:

«لأن لك الملك و القوة والمجد إلى الأبد آمين»، فأيّ ترجمة هي الصَّحيحة؟! ولا يُسفِّه أحدٌ من هذا الاختلاف، لأنَّهم ينسبون هذه الكلمات للمسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ الذي هو الله الابن في اعتقادهم، فهاذا قال المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ؟! هل قال النص كها هو مذكور في الفانديك؟ أم قاله كها هو مذكور في التَّرجمات الأخرى؟!

### المثال (٤): تيموثاوس الأولى (٣/ ١٦).

- (الفانديك): «وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللَّهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبَرَّرَ فِي الرُّوج، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، أُومِنَ بِهِ فِي الْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الْمَجْدِ».
- (المشتركة): «ولا خلاف أن سر التقوى عظيم (الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح، شاهدته الملائكة، كان بشارة للأمم، آمن به العالم ورفعه الله في المجد)».
- (اليسوعية): «ولا خلاف أن سر التقوى عظيم: (قد أظهر في الجسد وأعلن بارا في الروح وتراءى للملائكة وبشر به عند الوثنيين وأومن به في العالم ورفع في المجد)».
- (البولسية): «وإنه لعظيم، ولا مراء، سر التقوى، الذي تجلى في الجسد، وشهد له الروح، وشاهدته الملائكة، وبشر به في الأمم، وآمن به العالم وارتفع في مجد».

هذا النَّصِّ من أشهر النُّصُوص التي يستشهد بها المسيحيون لإثبات عقيدة «تجسُّد الإله».

النَّصِّ حسب ترجمة الفاندايك يقول: «الله ظهر في الجسد»، ولكنَّ التَّرجمات الأخرى لا تقول هذا، النَّصِّ في الأصل اليوناني يقول: «الذي ظهر في الجسد»، وتمّ تحريف كلمة «الذي»، إلى «الله».

- \* المثال (٥): رؤيا يوحنا (١/ ١١).
- (الفانديك): «قَائِلًا: أَنَا هُوَ الأَلِفُ وَالْيَاءُ. الأَوَّلُ وَالآخِرُ. وَالَّذِي تَرَاهُ اكْتُبْ فِي

- (المشتركة): «يقول: أكتب ما تراه في كتاب».
- (المبسطة): «يقول: اكتب ما تراه في كتاب».
  - (الحياة): «يقول: دون ما تراه في كتاب».
- (اليسوعية): «يقول: ما تراه فأكتبه في كتاب».
  - (البولسية): « يقول: أكتب ما تراه في سفر».
  - (الشريف): «يقول: اكتب ما تراه في كتاب».

نجد في ترجمة الفاندايك عبارة إضافية هي: «أَنَا هُوَ الأَلِفُ وَالْيَاءُ الأَوَّلُ وَالآخِرُ»، ولا نجد هذه العبارة في أي ترجمة أخرى! مع مراعاة أنَّ المسيحيين يستخدمون هذه العبارة المُضافة في إثبات ألوهية المسيح، ويقولون إنَّ هذه العبارة تعني أنَّ المسيح عَلَيْوالسَّكُمُ أبدي، وليس له أوّل ولا آخر، ولكنَّنا نعلم جيِّدًا أنَّ هذه العبارة إضافة لاحقة، وغير موجودة في أقدم المخطوطات!

- \* المثال (٦): إنجيل يوحنا (٩/ ٣٥).
- (الفاندايك): «فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ: «أَتُوْمِنُ بِابْنِ اللَّهِ؟».
- (المشتركة): «فسمع يسوع أنهم طردوه، فقال له عندما لقيه: «أتؤمن أنت بابن الإنسان؟»...».
- (المبسطة): «وسمع يسوع أنهم طردوا الرجل، فوجده وقال له: أتومن بابن الإنسان؟».
- (اليسوعية): «فسمع يسوع أنهم طردوه. فلقيه وقال له: «أتؤمن أنت بابن

الإنسان؟»...».

• (البولسية): "وسمع يسوع أنهم طردوه، فلقيه وقال له: "أتؤمن بابن البشرا"...".

ترجمة الفاندايك هي الوحيدة التي تقول: "أتؤمن بابن الله"، أمَّا باقي التَّرجمات

فتقول: "ابن الإنسان"، أو "ابن البشر"، وشتان الفرق بين الاثنين! فعبارة "ابن الله"

عند المسيحيين تعنى "الله"، وعبارة "ابن الإنسان" عندهم تعنى إنسان!

لاحظ أنَّ هذا الاختلاف ليس راجعًا خطأ في التَّرجمة، بل راجع إلى أنَّ ترجمة الفاندايك أخذت عن نصّ يوناني يقول: «ابن الله»، أمَّا التَّرجمات الأخرى فأخذت عن نصّ يوناني يقول: «ابن الإنسان»، ولا يُمكننا أن نجد في لغة واحدة عبارة، من المُمكن أن تُترجم إمَّا إلى «ابن الله» أو «ابن الإنسان»! هذا غير موجود في أيّ لُغة من لُغات العالم! كلّ هذا يدُلّ على أنَّ هذا الكتاب غير معصوم، وفيه من التَّحريف والتَّزوير ما يقنع أيّ عاقل بعدم صحته، وانتفاء مصداقيته وموثوقيته!

## \* المثال (۷): إنجيل يوحنا (۳/ ۱۳).

- (الفاندایك): «وَلَیْسَ أَحَدُّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلاَّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ابْنُ الإِنْسَانِ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ».
- (المشتركة): «ما صعد أحد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء». ترجمة الفاندايك تفرَّدت بعبارة: «الذي هو في السماء»، ولا نجد هذه العبارة في التَّرجمة العربية المُشتركة، فمن الذي أضاف أو حذف هذه العبارة؟

نحن نعلم أنَّ المسيحيين يستخدمون هذه العبارة في إثبات ألوهية المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ، حيث يقولون إنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ هو المقصود بعبارة «ابن الإنسان»، والفاندايك يقول: «ابن الإنسان الذي هو في السهاء» إذن، المسيح هو الله، لأنَّ الله هو الذي في السّاء! نحن نعلم أنَّ هذه العبارة إضافة لاحقة على النَّص، ولم تكن موجودة في

الأصل، لذلك تمّ حذفها من بعض التَّرجمات الأخرى، والتي تأخذ نصَّها عن أقدم المخطوطات. هذا حال كل كتاب أصله ضائع وتعرَّض للتَّحريف!

#### \* المثال (٨): صموئيل الأول (١٣/ ١):

- (الفاندايك): «كَانَ شَاوُلُ ابْنَ سَنَةٍ فِي مُلْكِهِ، وَمَلَكَ سَنَتَيْنِ عَلَى إِسْرَائِيلَ».
  - (المشتركة): «وملك شاول أربعين سنة على بني إسرائيل».
- (الحياة): «كان شاول ابن (ثلاثين) سنة حين ملك، وفي السنة الثانية من ملكه».
- (اليسوعية): «وكان شاول ابن... حين صار ملكا، وملك... سنة على إسرائيل». ترجمة الفانديك تقول إنَّ «شاول» كان ابن سنة في مُلكه، أي أنَّه كان يحكم وهو يبلغ من العمر سنة واحدة فقط! وملك سنتين على إسرائيل.

#### \* المثال (٩): إنجيل متى (١٩/ ٩):

- (الفاندایك): «إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَـزْنِي وَالَّذِي وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَرْنِي».
  - (المشتركة): «من طلق امرأته إلا في حالة الزني وتزوج غيرها زني».
- (المبسطة): «إنه كل من يطلق زوجته إلا إذا زنت ويتزوج بأخرى يرتكب الزني».

- (اليسوعية): «من طلق امرأته، إلا لفحشاء، وتزوج غيرها فقد زني».
- (الشريف): «من طلق امرأته لأي سبب غير الزني ثم تزوج بأخرى فإنه يزني».
  - (البولسية): «من طلق امرأته \_ إلا في حالة الزني \_ وتزوج أخرى، فقد زني».

ترجمة الفاندايك تحتوي على عبارة إضافية غير موجودة في أي ترجمة أخرى، وهي: «وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي»، فمن أين أتت ترجمة الفانديك بهذه الزيادة!

تحريف بإضافة حُكم شرعي لم يكن موجودًا في الأصل! أوجه كثيرة مُختلفة من التَّحريف!

#### \* المثال (١٠): إنجيل متى (٢٤/ ٣٦).

- (الفاندایك): «وَأَمَّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدُ وَلَا مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ إِلاَّ أَبِي وَحْدَهُ».
- (المشتركة): «أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الآب وحده».
- (المبسطة): «لكن لا يعرف أحد متى يكون ذلك اليوم وتلك الساعة، ولا ملائكة السماء يعرفون، ولا الابن، لكن الآب وحده يعلم».
- (اليسوعية): «فأما ذلك اليوم وتلك الساعة، فما من أحد يعلمها، لا ملائكة السموات ولا الابن إلا الآب وحده».
- (الشريف): «لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن، إنما الأب وحده هو الذي يعرف».
- (البولسية): «أما ذلك اليوم وتلك الساعة، فلا يعلمهما أحد، ولا ملائكة السماوات، ولا الابن، إلا الآب وحده».

هذا الاختلاف في غاية الخُطُورة، حيث أنَّ هذا النَّصّ ورد على لسان المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ في إنجيل متى، وهو يتحدَّث عن ميعاد السَّاعة، فنجد أنَّ التَّرجمات العربية الأخرى تقول إنَّ «الابن»، الذي هو الله عند المسيحيين، لا يعرف موعد قيام السَّاعة، ولكن ترجمة الفانديك حذفت هذه العبارة!

سبب التَّحريف بالحذف واضح جدًا، عبارة «الابن» في الإيهان المسيحي تُساوي عبارة «الله الابن» أو عبارة «ابن الله» والتي تذُل على ألوهية المسيح عندهم! فكيف يكون المسيح إلهًا وهو لا يعرف موعد قيام السَّاعة؟! لذلك تمّ حذف هذه العبارة المُضادَّة لألوهية المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ.

## \* المثال (۱۱): إنجيل مرقس (۱۰/ ۲۱).

- (الفاندايك): «فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي السَّمَاءِ وَتَعَالَ اتْبَعْنِي حَامِلًا الصَّلِيبَ».
  - (المشتركة): «فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني».
  - (المبسطة): «بهذا تملك كنزا في السماء، ثم تعال اتبعني».
  - (اليسوعية): «فيكون لك كنز في السماء، وتعال فاتبعني».
    - (الحياة): « فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني».
  - (الشريف): «فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني».
  - (البولسية): «فيكون لك كنز في السماء؛ ثم تعال اتبعني».

ترجمة الفاندايك تفرَّدت بذكر عبارة: «اتْبَعْنِي حَامِلًا الصَّلِيبَ»، والتي لا نجدها في أي ترجمة أخرى، لأنَّها إضافة لاحقة، لم تكن موجودة في أقدم مخطوطات الكتاب المُقدَّس.

## \* المثال (١٢): إنجيل لوقا (١/ ٢٨).

• (الفاندايك): «سَلاَمُ لَكِ أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ».

- (المشتركة): «السلام عليك، يا من أنعم الله عليها. الرب معك».
  - (المبسطة): «السلام عليك يا من تميزت، الرب معك».
  - (اليسوعية): «افرحي، أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك».
    - (الشريف): «السلام أيتها المنعم عليها! المولى معك».
  - (البولسية): «السلام عليك، يا ممتلئة نعمة؛ الرب معك».

ترجمة الفاندايك تفرَّدت بذكر عبارة: «مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي النِّسَاء»، والتي لا نجدها في أي ترجمة الفاندايك تفرَّدت بذكر عبارة: «مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي النِّسَاء»، والتي لا نجدها في أي ترجمة أخرى. هذا النص خاص بمريم أمّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، والمسيحيون يعتقدون بقدسيتها، ويُلقِّبونها به «أم الله»، لذلك يسعون دائمًا إلى إضافة كلّ ما يزيد من قدسيتها، وإلَّا فلهاذا تمَّت إضافة هذه العبارة؟!

- \* المثال (١٣): إنجيل لوقا (٩/ ٥٦).
- (الفاندایك): «لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُهْلِكَ أَنْفُسَ النَّاسِ بَـلْ لِيُخَلِّصَ فَمَضَوْا إِلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى».
  - (المشتركة): «فساروا إلى قرية أخرى».
  - (المبسطة): «ثم ذهبوا إلى قرية أخرى».
  - (اليسوعية): «فمضوا إلى قرية أخرى».
  - (الشريف): «وذهبوا إلى قرية أخرى».
  - (البولسية): «وانطلقوا إلى قرية أخرى».

النص لا يحتاج إلى تعليق، بل يحتاج إلى تدبُّر وتمعُّن! ترجمة الفاندايك تتفرَّد بإضافة جملة كاملة على لسان المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولا نجد هذه الجملة في التَّرجمات الأخرى. هذا الجملة من الأدلة التي يستخدمها المسيحيون دائمًا في إثبات أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ

جاء من أجل إتمام مُهمَّة الفداء والصَّلب، ولكنَّ النَّصِّ إضافة لاحقة غير موجودة في أقدم المخطوطات.

مثل هذه الاختلافات بين التَّرجمات مُتعدِّدة وكثيرة، ولكنَّني سأكتفي بهذا القدر الذي ذكرته حتى لا أطيل عليكم، ولعلَّنا نُفرد لها بحثًا خاصًّا بإذن الله عَلاً.

هذه الاختلافات تصرخ وتُصرِّح بأنَّ هذا الكتاب ليس من عند الله، بل من تأليف البشر، وطالته أيدي التَّحريف.

هدانا الله وإياكم.

## حتَّى صلاتهم مُحرَّفة!

يُصلِّي المسيحيون صلاةً يُسمُّونها بـ «الرَّبَّانِيَّة»، من كلمة «الرَّبِّ»، فصلاتهم هذه أشبه بالدُّعاء، ونجدها في كُتُب الصَّلوات الخاصّ بالكنيسة المصرية، والذي يُسمى كتاب «الأجبية»(۱)، أو في كتاب «الخولاجي»(۲)، وإليكم صورة من كتاب «الخولاجي» يُبيِّن لنا نصّ «الصَّلاة الرَّبَّانِيَّة».

(١) كلمة «أجبية» ajpia هي كلمة قبطية (القبطية هي اللغة المصرية القديمة)، والكلمة تعني «كتاب السواعي» أو «كتاب الساعات». أي الكتاب الذي يحتوى على الصَّلوات التي تُصلَّى في ساعات مُعيَّنة من اليوم.

راجع الموقع التالي للمزيد من المعلومات http://st-takla.org/Agpeya\_.html

<sup>(</sup>٢) الخُولاجي: كلمة من أصل يوناني «**أفخولوجيون**»، وهو الكتاب الحاوي لصلوات القُدَّاس الإلهي.

## رفع بخور عشية وباكر

ثم يقول الصلاة الربية اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر،

أبانا الذى فى السموات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض، خبرنا الذى للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا،

ثم يسجد قائلا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس الأنك (أتيت) وخلصتنا،

من المُفترض أنَّ المسيحيين يُردِّدون هذه الكلمات عند الصَّلاة، ومن المُفترض أيَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلاة، كما نجد في إنجيل متى أيضًا أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلاة، كما نجد في إنجيل متى (٦/ ٩ - ١٣)، وإليكم صورة للنُّصُوص:

النصلوا أنتُم هكذا: أبانا الذي في السماوات، لتقلّس اسمُك . اليأت ملكوتُك . لتكن مشيئتُك كما في السماء كذلك على الأرض الخبزنا كفافنا أعطِنا السماء كذلك على الأرض الخبزنا كفافنا أعطِنا اليوم . الواغفِرْ لَنا ذُنوبَنا كما نَغفِرُ نَحنُ أيضًا للمُذنبينَ اليوم . الوم المُذنبين الله المُذنبين النا . الولا تُدخِلنا في تجربة ، لكن نَجِنا مِن الشِّرير . النَّا الدُلك ، والقوَّة ، والمَجد ، إلى الأبد . آمين . الله المُلك ، والقوَّة ، والمَجد ، إلى الأبد . آمين .

عند المُقارنة بين ما نجده في كتاب «الخولاجي»، وما نجده في الكتاب المُقدَّس، يتَّضِح لنا أنَّ المسيحيين قاموا بتحريف صلاتهم!

المسيحيون عندما يُصلُّون يُضيفون بعض عبارة: «لكن نجنا من الشرير»، عبارة أخرى غير موجودة في نصّ الإنجيل وهي: «بالمسيح يسوع ربنا»، ونحن نتعجَّب من هذه الإضافة الفجَّة رغم أنَّه من المُفترض أنهم اقتبسوا صلاتهم من نصّ كلام المسيح المذكور في إنجيلهم!

## \* المُلخَّص:

الصَّلاة التي يُردِّدها المسيحيون في الكنيسة تحتوي على إضافة عبارة غير موجودة في نصّ الصَّلاة التي علَّمها لهم المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ حسب العهد الجديد، والعبارة هي: «بالمسيح يسوع ربنا».

وقد اعترف البابا «شنودة» الثالث بأنَّ هذه العبارة إضافة[1]، كما في الصُّورة التالية:

## بالمسيح بيسوع رببنا

نحن بإضافة هذه العبارة نتذكر قول السيد الرب " .. لكى يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمى " (يو ١٥: ١٦) . كذلك كرر عبارة " تطلبون باسمى " في (يو ١٦: ٢٦) .

حتى صلاة المسيحيين لم تسلم من التَّحريف!

لماذا يُضيفون هذه الإضافة بالرَّغم من عدم وجودها في إنجيل متى كما علَّمهم المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ حسب زعمهم!

<sup>(</sup>١) البابا شنودة الثالث: «أبانا الذي في السموات»، الكلية الإكليريكية، ص: (١٦٣).

## اكتشف التَّحريف بنفسك!

لقد وضَّحنا سابقًا أن الكتاب المُقدَّس يعتمد في نقله على المخطوطات القديمة، وقُلنا إنَّ كلمة «مخطوطة» تعني النُّسخة القديمة المكتوبة بخط اليد، وليس للكتاب المُقدَّس أي مصادر أخرى سوى المصادر المكتوبة القديمة.

أبرز وأقدم وأهم هذه المخطوطات هي «المخطوطة السّينائية»، نسبة لدير «سانت كاترين» به «سيناء»، وهي نُسخة قديمة للكتاب المُقدَّسة مكتوبة باللغة اليونانية القديمة، ويرجع زمن كتابتها للبداية القرن الرابع الميلادي، وسوف نتعرف الآن على أهمية هذه المخطوطة بالنّسبة للمسيحيين.

الدكتور القس «شنودة ماهر إسحاق» يقول ما نصُّه: «المُجلَّد السِّينائي: وهذا المُجلَّد هو واحد من أقوي الشَّهادات للتَّرجمة السَّبعينية (نص العهد القديم اليوناني)، وللعهد الجديد»(١).

القُمُّص «عبد المسيح بسيط أبو الخير»، أستاذ اللاهوت الدِّفاعي، يقول ما نصُّه: «المخطوطة السِّينائية (ألف ١٠٠)؛ وكان قد اكتشفتها العالم الألماني «قسطنطين فون تشندروف»، في دير «سانت كاترين» بسيناء، سنة ١٨٤٤م، وترجع سنة ٢٥٥م، وتضُم العهد الجديد كاملًا، ونصف العهد القديم (التَّرجمة اليونانية السَّبعينية)، وتُمثِّل النَّص الأصلي بِدِقَّة شديدة. وهي محفوظة الآن

<sup>(</sup>١) شنودة ماهر إسحاق: «مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية»، الأنبا رويس بالعباسية، ص: (٤٠،٤٠).

بالمتحف البريطاني»(١).

أنا مُتعجِّب كلِّ التَّعجُّب!

المخطوطة السّينائية ترجع لمُنتصف القرن الرابع الميلادي، أي بعد زمن المسيح عَلَيْهِ السّيك أي بعد زمن المسيح عَلَيْهِ السّيك ألسّيك ألسّيك بسيط» إنَّ هذه المخطوطة تُمثّل النَّصّ الأصلى بدِقَة شديدة!

بعد أن أثبتنا أهمية «المخطوطة السينائية» عند المسيحيين، سنتعلَّم الآن كيف نتصفَّح هذه المخطوطة من موقعها الرَّسمي، ونكتشف التَّحريف بمُنتهى السُّهُولة واليُسر.

## \* الدَّرس العَمَلي الأوَّل الكتشاف التَّحريف:

الدَّرس العَمَلي سيكون على النَّصّ الآتي:

- إنجيل متى (١١/ ١١): «لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ» (٢). عندم المقارنة بين ترجمة «الفاندايك» وباقي ترجمات الكتاب المُقدَّس، سنجد أنَّ مُناك بعض التَّرجمات قامت بحذف هذا النَّصّ بالكامل، مثل التَّرجمة «اليسوعية»، وقد اتَّفقنا سابقًا على أنَّ الاختلافات بين التَّرجمات انعكاسات للاختلافات بين المخطوطات، وأنَّ الاختلافات بين المخطوطات جاءت نتيجة تحريف أثناء عملية النَّسخ!

سندخل الآن على «موقع المخطوطة السِّينائية الرَّسمي»[١] لنتحقَّق من هذا

<sup>(</sup>١) عبد المسيح بسيط: «الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه»، بيت مدارس الأحد بروض الفرج، ص: (١٥٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سنُقارن دائمًا بين النَّصّ حسب ترجمة «الفاندايك»، والنَّصّ كها هو موجود في «المخطوطة السينائية».

<sup>(</sup>١) الموقع من إنتاج: «المكتبة البريطانية»، و «المكتبة الرُّوسية الوطنية»، ودير «سانت كاترين» بسيناء، وجامعة «لبزيج» الألمانية.

التَّحريف.

## اتَّبع الخطوات التالية:

١. قُم بفتح الموقع الرَّسمي للمخطوطة السِّينائية

#### www.codex-sinaiticus.net

ستجد الصَّفحة الرَّئيسية كما في الصُّورة التالية:

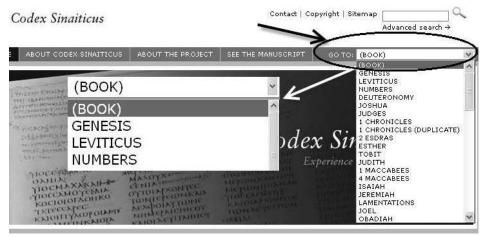

٢. ستجد في جانب الصَّفحة الأيمن كلمة (BOOK) أي قائمة أسفار الكتاب المُقدَّس بعهديه القديم والجديد، وبجانبها سهم. كل ما عليك فعله هو أن تختار إنجيل متى (MATTHEW)، كما في الصُّورة التالية:

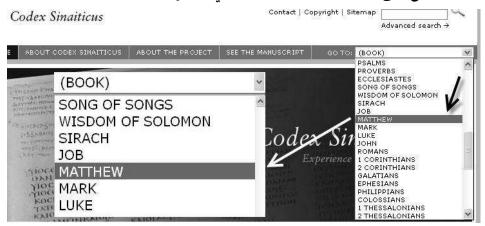

# عايز أتعلّم مُقارنة الأديان (١) عايز أتعلّم مُقارنة الأديان (١) ... ٣. فعندما تضغط على (MATTHEW)، ستنتقل إلى صفحة تصفُّح المخطوطة.

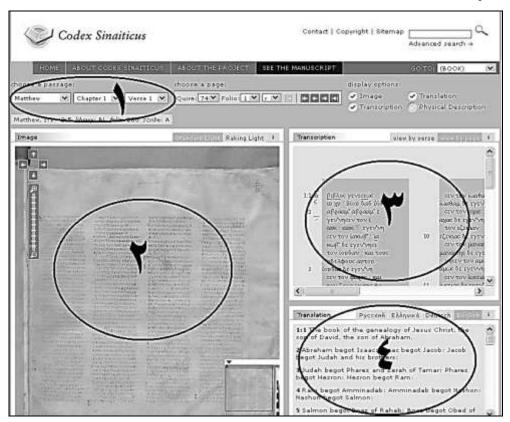

ستجد الصَّفحة مُقسَّمة إلى أربعة أقسام، وإليك شرح هذه الأقسام:

القسم (۱): من هُنا تستطيع أن تتنقل بين أسفار الكتاب المُقدَّس بعهديه القديم والجديد، وتقوم بتحديد الإصحاح والعدد الذي تُريده، كلمة (Chapter) تعني إصحاح، و كلمة (Verse) تعني عدد، فإذا أردنا أن نفتح المخطوطة على إنجيل متى (۱۸/ ۱۸)، سنختار كالآتى:

Book: Matthew, Chapter: 18, Verse: 11.

القسم (٢): عرض لصورة ضوئية ممتازة لصفحة المخطوطة السِّينائية التي

تحتوي على النص الذي قمت باختياره من خلال القسم (١).

القسم (٣): تفريغ لنص المخطوطة باليونانية، كما تجدها في المخطوطة.

القسم (٤): ترجمة إنجليزية النَّصّ اليوناني الموجود في المخطوطة.

نرجع إلى تطبيقنا العملي لاكتشاف التَّحريف.

٤. نحن نُريد أن نطَّلع على نصّ إنجيل متى (١١ /١٨)، فمن المُفترض أن نختار 18 Chapter و لكنَّنك ستكتشف مُفاجأة عجيبة كما أمامك في الصُّورة:



العدد ١١ غير موجود في المخطوطة السينائية، كما أنَّنا لن نجد ترجمة للنَّص في القسم الخاص بالتَّرجمة الإنجليزية، لأنَّ المخطوطة لا تحتوي على هذا النُّص، والنَّص تمّ إضافته لاحقًا للكتاب المُقدَّس في زمن مُتأخِّر، بعد زمن كتابة

المخطوطة السينائية!

هذا هو سبب حذف هذا النص من الترجمة اليسوعية!

لاحظ تسلسل الأرقام لنصّ التَّرجمة الإنجليزية، هُناك ترجمة للعدد ١٠، ولكن يليها مُباشرةً ترجمة العدد ١١، ولا توجد ترجمة للعدد ١١! النص رقم ١١ غير موجود!

ملحوظة مُهمّة: الصَّفحة الواحدة للمخطوطة قد تحتوي على أكثر من إصحاح، لذلك عندما تُريد أن تطَّلع على التَّرجمة الإنجليزية لنصِّ ما، يجب عليك أن تتأكَّد من رقم الإصحاح أولًا، وذلك عن طريق النُّزُول بالسَّهم حتى تتأكَّد من رقم الإصحاح كما في الصُّورة.



عندما تصل إلى بداية الإصحاح المطلوب، انزل لأسفل حتى تصل إلى العدد الذي تُريده.

## \* الدَّرس العَمَلي الثَّاني لاكتشاف التَّحريف:

هُناك قصَّة مشهورة جدًا، وردت في إنجيل يوحنا (١/٨ \_ ١١)، والقصَّة معروفة باسم «قصة المرأة الزَّانية». هذه القصَّة تُعدّ من أهم النُّصُوص التي يستخدمها المسيحيون للدَّلالة على رحمة وحبّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، حيث أنَّه لم يُطبِّق الشَّريعة، ولم يرجم الزَّانية، بل تركها.

هم يستدلُّون بالقصَّة على أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ رحيم، لذلك لم يرجم الزَّانية، فهل يُعقل أن يكون المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ أرحم بالنَّاس من الإله الذي أنزل هذا التَّشريع؟!

تعالوا نقرأ القصّة الواردة في إنجيل يوحنا (١/٨ ـ ١١): «أَمَّا يَسُوعُ فَمَضَى - إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ. ثُمَّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى الْهَيْكُلِ فِي الصَّبْحِ وَجَاءَ إِلَيْهِ جَمِيعُ الشَّعْبِ فَجَلَسَ يُعلِّمُهُمْ. وَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِبًا. وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي يُعلِّمُهُمْ. وَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي يَوْنِ الْفِعْلِ وَمُوسَى فِي الْوَسَطِ، قَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِي تَرْفِي فِي ذَاتِ الْفِعْلِ وَمُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟» قَالُوا هَذَا لِيُجَرِّبُوهُ لِكَيْ النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟» قَالُوا هَذَا لِيُجَرِّبُوهُ لِكَيْ يَكُونَ لَهُمْ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَانْحَتَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَى الأَرْضِ. وَلَمَّا اسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ عَلَى الأَرْضِ. وَلَمَّا اسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَةٍ فَلَيْرُهُمْ تُبَكِّمُ مُ فَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا مُبْتَدِيْيَنَ مِنَ الشَّيُومِ فَلَيْرُهُمْ تُبَكِّمُ مُ فَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا مُبْتَدِيْيَنَ مِنَ الشَّيُومِ فَلَيْ الْمَرْأَةُ أَيْنَ هُمْ أُولِئِكَ الْمُشَا الْتَكَمَّ بَعُونَ عَلَيْكِ؟ أَمَا هُمْ أُولِئِكَ أَلْا أَويَلُولَ الْمَالُولَةُ أَيْنَ هُمْ أُولِئِكَ الْمُشَا الْتَعَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ الْفَي الْوَسَطِ. فَلَا الْمَرْأَةُ أَيْنَ هُمْ أُولِئِكَ الْمُشَويَ وَلَا أَنْ الْدِينُكِ؟ أَمَا الْتَعْرِقِ الْمَرْأَةُ أَيْنَ هُمْ أُولِئِكَ الْمُشَا الْمَيْدِي وَلَا أَنَا أَدِينُكِ؟ أَمَا الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِي الْمَلِي الْمَلْولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِعُولُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيْ الْمُولُولُ الْمَالُولُولُ

Codex Sinaiticus

ظاهر القصَّة هو أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يشأ أن يُطبِّق الشَّر ـ يعة التي جاء بها موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ونقضها وغيرها، وقال للزَّانية أذهبي ولا تُخطئي!

لكن المفاجأة هي أنَّ هذه القصَّة الكبيرة نوعًا ما، إضافة لاحقة على نصّ الكتاب المُقدَّس، ولم تكن موجودة في أقدم المخطوطات، من ضمنها المخطوطة السينائية!

تعالوا نُطبِّق ذلك عمليًا، لنرى إذا كُنَّا سنجد القصَّة في المخطوطة السينائية أم لا!

- ١. قم بفتح موقع المخطوطة السينائية www.codex-sinaiticus.net
  - ٢. اختر (JOHN)، أي إنجيل يوحنا، كما في الصُّورة:

Contact | Copyright | Sitemap

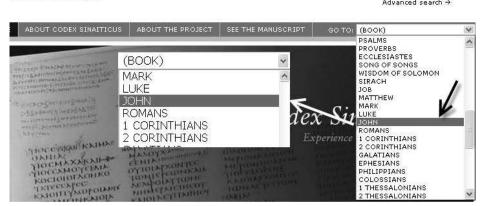

٣. قُم باختيار الإصحاح الثامن (Chapter 8) كما في الصُّورة:

Chapter 18 Chapter 19



ولكن المفاجأة: لن تجد الأعداد من ١ إلى ١١، كما في الصُّورة:

y Athanan, to we thanked spigal to see References an granced than



نُلاحظ أنَّ الأعداد بدأت من رقم ١٢ مُباشرةً، كما ظهر ذلك أيضًا في التَّرجمة الإنجليزية للنَّصّ اليوناني أسفل الصورة على اليمين، فهذه القصَّة الواردة في إنجيل يوحنا (١/٨ ـ ١١)، والمعروفة باسم «قصَّة المرأة الزَّانية»، غير موجودة في

المخطوطة السينائية، والتي يدَّعي عُلماء المسيحيين أنَّها خير شاهد صحَّة وعصمة الكتاب المُقدَّس! ولكنَّنا أثبتنا العكس تمامًا!

المخطوطة السينائية خير شاهد على تحريف الكتاب المُقدَّس!

## وحتى لا نترك لهم حُجَّة!

قد يعتقد البعضُ أنَّ غياب القصَّة من المخطوطة السينائية سببها خطأ مُتعلِّق بالمخطوطة السينائية وحدها، ولكنَّ الواقع هو أنَّ قصَّة المرأة الزَّانية غير موجودة في عشرات المخطوطة (السينائية) كما في عشرات المخطوطات القديمة! فهي غير موجودة في المخطوطة (السينائية) كما رأينا، وغير موجودة أيضًا في المخطوطة (الفاتيكانية)، بالإضافة إلى المخطوطة (السّكندرية)، ومخطوطة (واشنجطون)، وغيرها من المخطوطات.

سنتصفح بعض المراجع المسيحية التي تُؤكِّد على أنَّ هذه القصَّة إضافة لاحقة للنَّص، ولم تكن موجودة أصلًا في العديد من المخطوطات القديمة.

نجد في «التَّرجمة العربية المُشتركة»، في الهامش عند إنجيل يوحنا (١/٨ ـ ١١)، ما نصُّه: «لا نجد يوحنا (٧/ ٥٣ ـ ٨/ ١١) في المخطوطات القديمة، وفي التَّرجمات السُّريانية واللَّاتينية. بعض المخطوطات تجعل هذا المقطع في نهاية الإنجيل»(١).

<sup>(</sup>١) الكتاب المُقدَّس: «التَّرجة العربية المُشتركة»، جمعية الكتاب المُقدَّس في لبنان، العهد الجديد، إنجيل يوحنا، ص: (١٥٥).

## وهذه صورة من هامش التَّرجمة العربية المُشتركة لنُّصُوص السَّابقة:

فأنحنى يسوعُ يكتُبُ بإصبَعِهِ في الأرضِ الخلمَّ أَلْحُوا عَلَيهِ في السُّوالِ ، رَفَعَ رَأْسَهُ وقالَ لَهُم : (مَنْ كَانَ مِنكُم بِلا خَطيئةٍ ، فَليرُ مِها بِلُولِ حِجْرٍ » . ^ وآنجنى ثانيةً يكتُبُ في الأرضِ الفلمَّ اسَمِعُوا هذا الكلامَ ، أخذَت ضَمائِرُ هُم نَبكُتُهُم ، فخرَجوا واحدًا بَعدَ واحدٍ ، وكِبارُهُم بُكُتُهُم ، فخرَجوا واحدًا بَعدَ واحدٍ ، وكِبارُهُم بَكُتُهُم ، فخرَجوا واحدًا بَعدَ واحدٍ ، وكِبارُهُم المُكَّتُهُم ، فخرَجوا واحدًا بَعدَ واحدٍ ، وكِبارُهُم المُعلوطات القديمة وفي الرّجمات السريانية واللائينية . بعض المخطوطات القديمة في نهاية الإنجيل .

نقرأ أيضًا في ترجمة الآباء اليسوعيين ما نصُّه: «أمَّا رواية المرأة الزَّانية (٧/ ٥٣) إلى (٨/ ١١)، فهُناك إجماع على أنَّها من مرجع مجهولٍ، فأدخلت في زمنِ لاحقٍ»(١) وإليكم صورة الكلام:

<sup>(</sup>١) الكتاب المُقدَّس: «ترجمة الرَّهبانية اليسوعية»، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق، مدخل إنجيل يوحنا، ص: (٢٨٦).

## مدخل إلى الإنجيل كما رواه يوحنا المؤلّف

هذه الملاحظات كلّها تؤدّي الى الجزم بأن انجيل يوحنا ليس مجرّد شهادة شاهد عيان دُوِّنت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الأحداث، بل كل شيء يوحي، خلافًا لدلك، بأنه أنى نتيجةً لنُضْجٍ طوراً

رين.

لا بدّ من الاضافة ان العمل يبدو مع كل ذلك ناقصًا، فبعض اللحات غير مُحكمة وتبدو بعض.
الفقرات غير متصلة بسياق الكلام (١٣/٣–٢١ و ٣١–٣٦ و ١٥/١). بجري كل نبيء وكان المؤلَّف لم يشعر قط بأنه وصل الى النهاية. وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. فمن الراجح ان الانجيل، كما هو بين ايدينا، اصدره بعض تلاميذ المؤلَّف فأضافوا عليه الفصل ٢١ ولا محلك انهم أضافوا أيضاً بعض التعليق (مثل ٤/٣ (وربما ٤/١) و ٤٤/٤ و٣٩/٧ و ٢/١١ و ١٩/٥ و١٩٠٨. أمّا رويم المراجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق روهي مع ذلك جزء من ١٥نون، الكتاب المقدس).

YAT

## \* الْمُلخَّص:

الأمثلة التي طبَّقناها عمليًا ليست الوحيدة، فُهناك نُصُوص كثيرة أخرى نجدها في ترجمة «الفاندايك»، ولكنَّها غير موجودة في المخطوطات اليونانية القديمة، مثل المخطوطة السينائية.

سأترك لكم بعض هذه النُّصُوص لتقوموا أنتم بتطبيق اكتشاف التَّحريف بأنفسكم، كما فعلنا في المثالين السَّابقين.

## \* أمثلة عملية عليكم تطبيقها (الواجب):

(۱) إنجيل متى (۲۳/ ۱٤): "وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ لَأَنَّكُمْ تَأْكُلُونَ بُيُوتَ الأَرَامِلِ ولِعِلَّةٍ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ. لِذَلِكَ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ».

ستختار إنجيل MATTHEW ثم Chapter23، ولن تجد العدد ١٤.

(٢) إنجيل مرقس (٧/ ١٦): «إِنْ كَانَ لأَحَدٍ أُذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ».

ستختار إنجيل MARK ثم Chapter7، ولن تجد العدد ١٦.

(٣) إنجيل مرقس (٤٤/٩): «حَيْثُ دُودُهُمْ لاَ يَمُوتُ وَالنَّارُ لاَ تُطْفَأُ».

ستختار إنجيل MARK ثم Chapter9، ولن تجد العددين ٤٤ و٤٦.

(٤) إنجيل مرقس (١١/ ٢٦): «وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا أَنْتُمْ لاَ يَغْفِرْ أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ أَيْضًا زَلاَّتِكُمْ».

ستختار إنجيل MARK ثم Chapter 11، ولن تجد العدد ٢٦.

(٥) إنجيل مرقس (١٥/ ٢٨): «فَتَمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ: وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ». ستختار إنجيل مرقس (١٥/ ٢٨): «فَتَمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ: وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ». ستختار إنجيل MARK ثم Chapter 15، ولن تجد العدد ٢٨.

(٦) نهاية إنجيل مرقس بأكملها (٦/١٦)، غير موجودة في المخطوطة السينائية.

ستختار إنجيل MARK ثم Chapter 16، ولن تجد الأعداد من ٩ إلى ٢٠. في النّهاية نقول: استطعنا اكتشاف التّحريف بأنفسنا، فهذه المخطوطات خير دليل على التّحريف، فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونعمة حفظ القُرآن.

# الفُصُل الخامِس أسئلة قد تبدو منطقية

السُّؤال الأُوَّل: كيف تقولون بتحريف «الإنجيل» والقرآن نفسه يمدح الإنجيل؟!

السؤال الثاني: مَن الذي حرَّف الكتاب المُقـدَّس؟ ومـتى تـم تحريفـه؟ ولماذا تمّ تحريفه؟

السُّؤال الثَّالث: كيف يُمكن لكلام الله أن يُحرَّف؟!

وإذا سأل أحد المسيحيين هذا السُّؤال: هل يُمكن تحريف كلام الله أصلاً؟!

السؤال الرابع: إذا كان كتابنا مُحرَّفًا، فأين الإنجيل الأصلي الذي لم يُحرَّف؟!

السؤال الخامس: لماذا يظل المسيحي مؤمنًا بكتاب بعد كل الحقائق المذكورة في كتبهم؟!

\* هذه مجموعة من الأسئلة قد تخطر على بال أحدكم سواء كان مسلمًا أم غير ذلك.

### السُّؤال الأوَّل

## كيف تقولون بتحريف «الإنجيل» والقرآن نفسه يمدح الإنجيل؟!

مثل قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوعِظةً لِّمُ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمُوعِظةً لِّمُتَقِينَ ﴾ [المائدة: ٤٦].

الإجابة: لا توجد أي مشكلة، بل إنّ الآية حُجّة قوية بالغة، تشهد على تحريف «الكتاب المُقدَّس»، بل تتكلَّم عن «إنجيل المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ»، وهذا ظاهر في الآية: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى المُعَدَّس »، بل تتكلَّم عن «إنجيل المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ»، وهذا ظاهر في الآية: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى الْمُعَدِّسِ بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَاتَيْنَاهُ الإنجيل ﴾، أي أنَّ الله عَلَيْهُ أنزل على المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ كتابًا اسمه «الإنجيل». نجد أيضًا في آية أخرى عن كلام المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ في المهد: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ كلام المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ كتابًا، وهو «الإنجيل». والسُّوال المريم: ٣٠]، أي أنَّ الله عَلَيْهُ أتى المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ السيح عَلَيْهِالسَّلَامُ السيحيون بأنَّ المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ له كتاب؟! بالطَّبع «لا». إذن، القُرآن يتكلَّم عن الشُورَان يتكلَّم عن «إنجيل المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ»، وليس عن «الأناجيل» التي بين أيدي المسيحيين اليوم، وليس عن «إنجيل المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ»، وليس عن إنجيل «متى» أو «مرقس» أو «لوقا» أو «يوحنا». إذن، القُرآن الكريم لا يمدح «الأناجيل» التي بين أيدي بشَر بنبي يأتي بالإضافة إلى أنَّ القُرآن الكريم يتكلَّم عن «المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ» الذي بشَر بنبي يأتي بالإضافة إلى أنَّ القُرآن الكريم يتكلَّم عن «المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ» الذي بشَر بنبي يأتي بالإضافة إلى أنَّ القُرآن الكريم يتكلَّم عن «المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ» الذي بشَر بنبي يأتي بالإضافة إلى أنَّ القُرآن الكريم يتكلَّم عن «المسيح عَلَيْهِالسَّلَامُ» الذي بشَر بنبي يأتي

من بعده اسمه «أحمد»، قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦].

فهل يعتقد المسيحيون بأنَّ أناجيلهم تُبشِّر بنبي يأتي من بعد المسيح عَلَيْهِ السَّلَمُ اسمه «أحمد»؟! بالطَّبع «لا». إذن، القُرآن الكريم يتكلَّم عن «إنجيل المسيح عَلَيْهِ السَّلَمُ» الذي ليس بين أيديم الآن! راجع أيضًا أقوال عُلهاء المسيحيين الذين يقولون إنَّ كتاباتهم ليس مُنزَّلة من السَّهاء، وأنَّ الإنجيل في المفهوم الإسلامي، مُختلف عن الأناجيل عند المسيحيين أله من السَّهاء، وأنَّ الإنجيل في المفهوم الإسلامي، مُختلف عن الأناجيل عند المسيحيين أله وفي النِّهاية نقول: عُلهاء المسيحيين يُقرُّون ويعترفون بأنَّ ما يُسمُّونه به الإنجيل»، والتي هي «الأناجيل الأربعة» أو «العهد الجديد»، ليس هو «الإنجيل» الذي تكلَّم عنه القرآن الكريم.

ثانيًا: لا توجد إشكالية في الجمع بين مدح الله على للكُتُب السَّاوية السَّابقة، وبين القول بتحريف هذه الكتابات، حيث أنَّ المدح كان في وقت نزول هذه الكتابات وهي بين أيدي الأنبياء، ثمَّ نجد أنَّ الله على استأمن واستحفظ أهل الكتاب على هذه الكتابات السَّاوية التي مدحها الله على ولكنَّهم لم يكونوا أمناء، ولم يحافظوا على كتاباتهم السَّاوية، فحرَّ فوها وبدَّلوها وغيَّروها، وأضافوا عليها، وحذفوا وأخفوا منها. هذا واضح جدًا في قوله \_ تعالى \_ : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ لِللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ لللَّهِ للكتب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ لللَّائِدَة : ٤٤]. نجد مدح التَّوراة في البداية، في استئهان واستحفاظ أهل الكتاب على هذه الكتابات فيها بعد، ومن هُنا نستنتج أنَّ مدح الله على للكتب السَّاوية السَّابقة، لا ينفي تخريفها من قبل أهل الكتاب!

<sup>(</sup>١) الفَصْل الثَّالِث: مُقارنة بين كتاب الله القرآن الكريم والكتاب المُقدَّس، سادسًا: مِن حَيث الوحي، الكتاب المُقدَّس.

# السؤال الثاني مَن الذي حرَّف الكتاب المُقدَّس؟ ومتى تمّ تحريفه؟ ولماذا تمّ تحريفه؟

الإجابة: إذا وجدنا جُثّة شخصٍ على الأرض، غارقة في الدّماء، وفيها أثر الطّعنات (١)، ثمّ قلتُ لك: «هذا شخصٌ مقتول!»، فهل من المنطقي أن تقول لي: «لن أصدِّق أنّه مقتول إلّا إذا عرفت القاتل، وكيف قتله، ومتى قتله، ولماذا قتله!»، بالطّبع (لا». إذن، مع فرض جهلنا بهذه المعلومات، إلّا أنَّ هذا لا ينفي وُقُوع جريمة القتل، كما أنَّ جهلنا به من الذي حرّف»، و «متى حرّف»، و «لماذا حرّف»، لا ينفي وُقُوع جريمة القتل أو التَّحريف لها أدلَة مُختلفة ومُنفصلة عن نوع الأدلة التي نحتاجها لنُجيب على الأسئلة السابقة.

إذن، مع عدم تأثير الأسئلة السابقة على حقيقة وقوع التَّحريف في الكتاب المُقدَّس، إلَّا أنَّنا بفضل الله عَلَى نستطيع أن نُجيب على هذه الأسئلة!

## \* من الذي حرَّف؟!

الذي حرَّف هو الذي «كَتَب» و «ألَّف»، ثمَّ الذي «نَسَخ»، فإن كنتَ تعرف مَن الذي كَتَب ونَسَخَ أسفار الكتاب المُقدَّس، فيا ليتك تُخبرني بأسمائهم!(٢).

ذكرنا سابقًا أقوال عُلماء المسيحيين الذين يقولون إنَّ كتبَة الكتاب المُقدَّس مجهولين،

<sup>(</sup>١) بالنِّسبة للكتاب المُقدَّس، فإنَّ المُقابل للدِّماء، وأثر الطَّعنات، هو الاختلافات بين المخطوطات والتَّرجمات، بالإضافة إلى الاختلافات والتَّناقضات والأخطاء المُختلفة التي نجدها في نصّ الكتاب.

<sup>(</sup>٢) راجع الفَصْل الثَّالِث: مُقارنة بين كتاب الله القرآن الكريم والكتاب المُقدَّس، خامسًا: مِن حَيث مجهولية الكَتَبَة.

ولا يعرفون عنهم شيئًا، فهل يُطالبوننا بأن نُحضر. لهم الذين حرَّ فوا هذا الكتاب وهُم يجهلون الذين كتبوا الكتاب أصلًا!

من الأولى أن تسألوا أنفسكم: مَن الذي كَتَب ونَسَخ الكتاب، لأنَّهم الذين حرَّ فوا(١).

## \* متى وقع التَّحريف؟!

الإجابة ببساطة: وقت كتابة الأسفار الْقُدَّسة، ثمَّ نسخها!

وقد أقر القس «يوسف رياض» في كتابه «وحي الكتاب المقدس»، صفحة ٦٣ وما بعدها، بأنَّ النُّسَخ الأصلية للأسفار الكتابية مفقودة، ثمَّ تحدَّث عن بعض أشكال وصُور التَّحريف التي حدثت أثناء عملية النَّسْخ، ومنها إضافة بعض العبارات، وحذف البعض الآخر.

## \* لماذا وقع التَّحريف؟!

الإجابة على هذا السُّؤال من فم عُلماء المسيحيين!

نجد في «دائرة المعارف الكتابية» ما نصُّه:

«وقد حدثت أحيانًا بعض الإضافات لتدعيم فِكْر لاهوتي، كما حدثت في إضافة عبارة: «والذين يشهدون في السَّماء هُم ثلاثة» (١يو٥:٧)، حيث إنَّ هـذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر، ولعلَّ هـذه

الإجابة: عن طريق دراسة المواضع المُعيَّنة التي تكشف لنا عن وُجُود تحريف، مثل تناقض أو اختلاف أو خطأ في نصّ الكتاب، أو اختلافات وجدناها بين المخطوطات. نحن نعلم أنَّ أي اختلافات بين المخطوطات كانت نتيجة وُقُوع تحريف أثناء عملية النَّسخ، إذن، الناسخ هو المسئول عن هذا التَّحريف، ومن هُنا نبحث عن متى ولماذا حرَّف. أمَّا التَّناقضات والاختلافات والأخطاء التي ليس لها علاقة بتحريف وقع أثناء عملية النَّسخ، فإنَّ مؤلِّف أو مُحرِّر الكتاب هو السَّبب في وُجُوده. مع مُلاحظة أنَّ هذه التَّناقضات والاختلافات والأخطاء دليل على التَّحريف لأنَّ المسيحي يعتقد أنَّ هذه الكتابات في الأصل موحى بها من الله عُلَّى.

<sup>(</sup>١) **سؤال في غاية الأهمية:** كيف عرفنا أنَّ الكَتَبَة والنِّسَّاخ هُم الذين حرَّفوا الكتاب المُقدَّس؟!

العبارة جاءت أصلًا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية، وليس كإضافة مقصودة إلى نصّ الكتاب المُقدَّس، ثمَّ أدخلها أحدُ النُّسَاخ في صُلْب النَّصّ»(١).

إذن، ها هي مراجع المسيحيين تقول إنَّه حدثت أحيانًا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، أي عقائدي، فسبب التَّحريف هو: تدعيم أفكار الشَّخص الذي كان يكتب وينسخ.

نجد أيضًا في «دائرة المعارف الكتابية» ما نصُّه: «نَقْ ل نُصُوص العهد الجديد: اختلافات مقصودة، وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمُحاولة النُّسَّاخ تصويب ما حسبوه خطأ، أو لزيادة إيضاح النَّص، أو لتدعيم رأي لاهوتي»(٢).

القس «هلال آمين موسى» أيضًا يقول ما نصُّه: «هذا العدد غير موجود في الأصل اليوناني، وأضافه المُترجمون ظنَّا منهم أنَّهم يُوضِّحون الحقيقة»(٣).

القس «هلال آمين موسى» يتكلَّم عن سبب إضافة النَّصّ الشَّهير جدًا، الموجود في رسالة يوحنا الأولى (٧/٥)، فيقول إنَّ الذي أضافه هو المترجم، ظنًا منه أنَّه يُوضِّح الحقيقة! بالإضافة إلى ما سبق، فإنَّ العالم الشَّهير «متى المسكين» قد ذكر لنا سبب من أسباب التَّحريف، حين تكلَّم عن غياب «قصَّة المرأة الزَّانية» من المخطوط القديمة، فقال ما نصُّه: «ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصَّة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصَّة كمُشجِّع للانحلال

<sup>(1) «</sup>داثرة المعارف الكتابية»، المُجلَّد الثالث (حرف ح ـ ذ)، دار الثَّقافة، حرف: «م»، مادَّة: «مخطوطات العهد الجديد»، ص: (٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق، ص: (٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) هلال أمين موسى: «تفسير رسائل يوحنا»، دار الإخوة للنَّشر، ص: (٧٨).

الاقتباس السَّابق يُجيب عن سؤالين: من الذي حرَّف؟! ولماذا حرَّف؟! أمَّا إجابة السُّؤال الأول فهي: الآباء!

وإجابة السُّوال الثَّاني هي: خوفهم من استغلال القصَّة كمُشجِّع للانحلال الخُلُقي! لقد أثبتنا من قبل أنَّ القصَّة غير موجودة في المخطوطة السينائية من خلال التَّطبيق العملي لاكتشاف التَّحريف، ولكن تبرير التَّحريف عجيب جدًا!

القصَّة كما قرأناها من قبل تُوضِّح أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ لم يرجم الزَّانية، وقال لمن حولها: لا تُكلِّموها ولا تُبكِّتوها على خطيَّتها، لأنَّكم أيضًا ترتكبون الخطايا.

وهكذا إن وقع أحدُّ في فاحشة الزِّنى، وأتى شخصٌ ليُبكِّته ويُراجعه ويسأله: لماذا زنيت؟ فسيُجيبه بالقول المنسوب للمسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ زورًا وبهتانا: مَن كان منكم بلا خطية فليرمني بحجر! أي أنَّك أنتَ أيضًا عندك خطايا، فيا ليتك تهتم فقط بنفسك، قبل أن تسألني لماذا زنيت!

و بهذا سيفعل كلُّ شخصٍ ما يحلو له، وسيضمن أنَّه لن يجد من يُحاسبه! فكان هذا تبرير «متَّى المسكين» لتحريف المخطوطات، وحذف هذه القصَّة منها.

راجع أيضًا كلام «يوحنا ذهبي الفم» و «أوريجانوس»، واعترافاتهم بأنَّ اليهود حرَّفوا الكُتُب وأحرقوها بأنفسهم، ويرجع ذلك إلى رغبتهم في إخفاء كلّ ما يمسّ رؤساءهم وشُيُوخهم (٢).!

<sup>(</sup>١) القُمُّص متَّى المسكين: «الإنجيل بحسب القدِّيس يوحنا (دراسة وتفسير وشرح)»، الجزء الأول، دار مجلة مرقس، ص:

<sup>(</sup>٢) الفَصْل الثَّالِث: مُقارنة بين كتاب الله القرآن الكريم والكتاب المُقدَّس، تاسعًا: مِن حَيث الحِفْظ الإلهي، اليهود كانوا يحذفون مِن كُتُبهم ما لا يحلو لهم، المرجع الأول والثاني.

## السُّؤال الثَّالث

كيف يُمكن لكلام الله أن يُحرَّف؟!

هل الله غير قادر على حفظ كُتُبه من التَّحريف؟! هذا يعني أنَّ الله ضعيف!

الإجابة: القضية ليست عدم قُدرة الله على حفظ كُتُبه، ولكنَّها قضية: هل تعهَّد الله على بحفظ هذه الكُتُب أم لا؟! إذا تم تحريف كلام الله الذي لم يتعهَّد بحفظه، فهذا ليس ضعفًا على الإطلاق!

هل يعتقد المسيحيون بأنَّ الله ضعيف لأنَّه لم يُحافظ على النبي «يوحنا» أو «يحيى» عَلَيْهِ السَّلَامُ من أن تقتله امرأة راقصة؟!

هل يعتقد المسيحيون بأنَّ الله ضعيف لأنَّه ترك ابنه الوحيد، الذي هو المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ، يُقتل ويُصلب بزعمهم، بسبب اليهود؟!

إذا واجهت المسيحيين بهذه الأسئلة سيُجيبون بأنَّ الله فعل ذلك لحكمة، وليس لضعفه سُبحانه وتعالى، كذلك نحن نقول إنَّ تحريف التَّوراة والإنجيل لم يكن بسبب ضعف الله وعجزه عن أن يحفظ كُتُبه من التَّحريف، ولكنَّ الله عَلَى سمح بتحريف كُتُبه السَّماوية السَّابقة لحكمة مُعيَّنة.

والحكمة من وراء سماح الله على بتحريف كُتُبه السَّماوية السَّابقة هي أنَّ الأنبياء السَّابقين أتوا بشرائع مُحدَّدة مؤقَّتة.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

بالإضافة إلى أنَّ الكُتُب السَّماوية السَّابقة كانت لأقوام مُعيَّنين، ولم تكن للعالمين، لذلك سمح الله عَلَّ بتحريفها لأنَّه يعلم أنَّه سيبعث النبي محمد عَلَيْكِيَّةُ للعالمين، ومعه القرآن الكريم، الكتاب المُهيمن على كل الكُتُب السَّماوية السَّابقة، والذي يحتوي على تشريعات صالحة إلى قيام السَّاعة، وسيكون هذا الكتاب حُجَّة الله الباقية في أرضه.

وإذا وجدت رفضًا من المسيحيين لهذه الحكمة، فبيِّن لهم ما فعله رسولهم «بولس»، وحينئذٍ سيقتنعون! حيث أنَّه قد لَغَى الوصايا إلهية في العهد القديم، نظرًا لضعفها وعدم فائدتها.

رسالة العبرانيين (٧/ ١٨): «فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِبْطَالُ الْوَصِيَّةِ السَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضُعْفِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا».

هذه الرِّسالة \_ كما نعرف \_ من كتابهم المُقدَّس، أي أنَّ كتابهم المُقدَّس، على لسان رسولهم «بولس»، يُبطل الوصايا الإلهية السَّابقة التي جاءت في توراة موسى عَلَيْهِ السَّابة السَّابة فلا فائدة لها.

كذلك الإنجيل والتَّوراة بالنِّسبة لنا نحن المُسلمين، فعندما يبعث الله عَلَّ نبينا محمدًا عَلَيْلِيَّة، لن نحتاج لأي كُتُب سهاوية سابقة، لذلك لم يحفظها الله عَلَي، وسمح بتحريفها.

وإذا سأل أحد المسيحيين هذا السُّؤال: هل يُمكن تحريف كلام الله أصلًا؟! نُجيبهم: نعم، وهذا بنصِّ كتابكم!

في سفر أرميا (٨/ ٨): «كَيْفَ تَقُولُونَ: خَنْ حُكَمَاءُ وَشَرِيعَةُ الرَّبِّ مَعَنَا؟ حَقًّا إِنَّهُ إِلَى الْكَذِبِ حَوَّلَهَا قَلَمُ الْكَتَبَةِ الْكَاذِبُ».

أيّ أنَّ «شريعة الرَّبِ»، التي من عند الرَّب، حوَّ لها «قَلَم الكَتَبَة»، أيّ تَم تحريفها بالقَلَم، فلهاذا لا يعترضون على كتابهم الذي يقول إنَّ شريعة الرَّب تحوَّلت إلى الكَذِب عن طريق قَلَم الكَتبَة الكاذِب!

نجد أيضًا في سفر أرميا (٣٦/ ٣٦): «أَمَّا وَحْيُ الرَّبِّ فَلاَ تَذْكُرُوهُ بَعْدُ لأَنَّ كَلِمَةَ كُلِّ إِنْسَانِ تَكُونُ وَحْيَهُ إِذْ قَدْ حَرَّفْتُمْ كَلاَمَ الإِلَهِ الْحَيِّ رَبِّ الْجُنُودِ إِلَهِنَا».

إذن، كتابهم المُقدَّس يُقِرِ ويعترف بإمكانية تحريف كلام الإله الحيّ! فلهاذا يستنكرون ذلك!

الأولى بهم أن يسألوا أنفسهم قبل أن يسألونا، فقد أحضر. ثُ المراجع المسيحية التي تقول إنَّ أصول الكتاب المُقدَّس فُقِدَت، ولا يعرف أحدٌ مصيرها!(١).

وجاء دورنا الآن لنسألهم: هل كان إلهكم عاجزًا وضعيفًا، ولم يستطع حِفْظ المخطوطات من التَّحريف، والنُّسخ الأصلية للأسفار الكتابية من الضَّياع؟!

<sup>(</sup>١) راجع الفَصْل الثَّالِث: مُقارِنة بين كتاب الله القرآن الكريم والكتاب المُقدَّس، ثامنًا: مِن حَيث المَصْدَر والأصل والجَمْع، الكتاب المُقدَّس، بالنِّسبة للكتابة.

# السؤال الرابع إذا كان كتابنا مُحرَّفًا، فأين الإنجيل الأصلي الذي لم يُحرَّف؟!

الإجابة: الإنجيل الأصلي مفقود، وفقدانه ليس دليلًا على ضعف الله على ، وإنَّما على على على على على على عدم أمانة الذين استحفظوا على الكُتُب السَّماوية السَّابقة.

القُرآن الكريم كلَّمنا عن «إنجيل المسيح عَلَيْوالسَّلامُ»، و «زبور داود عَلَيْوالسَّلامُ»، «صُحُف إبراهيم عَلَيْوالسَّلامُ»، و «توراة موسى عَلَيْوالسَّلامُ»، ونعلم أنَّ أُصُول كل هذه الكُتُب السَّماوية مفقودة؛ لأنَّ الله عَلَيْ لم يتعهَّد بحفظها كما تعهَّد بحفظ القُرآن الكريم.

أنا الآن سأدُل المسيحيين على مكان «إنجيل المسيح الأصلي»!

سيجدون «إنجيل المسيح الأصلي» مع النُّسخ الأصلية لأسفارهم المُقدَّسة! سيجدونه أيضًا مع «سفر ياشر» و «سفر حُرُوب الرَّبّ»!

أعتقد أنَّ إجابتي ليست مفهومة بشكلٍ كافٍ، بل هي إجابة مُحيِّرة، سواء للمُسلمين أو للمسيحيين، ولكنَّني سأترك مُهمَّة التَّوضيح لعُلهاء المسيحيين، وكتابهم المُقدَّس!

نجد في كتاب «تاريخ الكتاب المُقدَّس» ما نصُّه: «يوجد ٣٩ سفرًا في العهد القديم، كما يوجد ٢٣ سفرًا آخرين، كلّها وردت أسماؤها في العهد القديم، ولكنَّها غير موجودة. نستطيع أن نقرأ مُقتطفات من سفرين من هذه الأسفار، لأنَّ الكتاب المُقدَّس يقتبسها منها، ولكنَّنا لا نستطيع أن نقرأ هذه الأسفار نفسها لأنَّها لم تبثق »(١).

<sup>(</sup>١) ستيفن ميلر و روبرت هوبر: «تاريخ الكتاب المقدس»، دار الثقافة ـ ص: (٤٢).

أريد أن أقول إنَّ إنجيل المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ الأصلي، المذكور في القرآن الكريم، فُقِدَ وضاع، كما أنَّ النُّسخ الأصلية للأسفار الكتابية مفقودة، كما أنَّ هُناك حوالي ٢٣ سفرًا، نجد أسهاءهم في العهد القديم، ولكنَّ الأسفار نفسها مفقودة!

لنقرأ الآن عن هذه الأسفار المفقودة:

١ - سفر حروب الرّب (العدد ٢١/ ١٥،١٤)؛ لِذَلِكَ يُقَالُ فِي كِتَابِ «حُرُوبِ الرّبّ»: «وَاهِبٌ فِي سُوفَةَ وَأُوْدِيَةِ أَرْنُونَ وَمَصَبّ الأَوْدِيَةِ الذِي مَال إِلى مَسْكَنِ عَارَ وَاسْتَنَدَ إِلى تُخُم مُوآبَ».

٢ ـ سفر ياشر (يشوع ١٠ / ١٣) ، صموئيل الثاني ١ / ١٨): «فَدَامَتِ الشَّمْسُ وَوَقَفَ الْقَمَرُ حَتَّى انْتَقَمَ الشَّعْبُ مِنْ أَعْدَائِهِ. أَلَيْسَ هَذَا مَكْتُوبًا فِي سِفْرِ يَاشَرَ؟ فَوَقَفَتِ الشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وَلَمْ تَعْجَلْ لِلْغُرُوبِ نَحْوَ يَوْم كَامِلِ».

٤ ـ سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل (الملوك الأول ١٤/ ١٩): «وَأَمَّا بَقِيَّةُ أُمُورِ يَرُبْعَامَ، كَيْفَ حَارَبَ وَكَيْفَ مَلَكَ، فَإِنَّهَا مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّامِ لِمُلُوكِ إِسْرَائِيلَ»
 ٥ ـ سفر أخبار أيام لملوك يهوذا (الملوك الأول ٢١/ ٢٩) «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ رَحُبْعَامَ وَكُلُّ مَا فَعَلَ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّامِ لِمُلُوكِ يَهُوذَا»

٦ ـ سفر ملوك إسرائيل (أخبار الأيام الأول ٩/ ١، أخبار الأيام الثانية ٢٠ / ٣٤): «وَانْتَسَبَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ، وَهَا هُمْ مَكْتُوبُونَ فِي سِفْرِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ»، «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ عَانْتَسَبَ كُلُّ إِسْرَائِيلَ»، «وَبَقِيَّةُ أُمُودِ عَمُوشَافَاطَ الأُولَى وَالأَخِيرَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ يَاهُوَ بْنِ حَنَانِي الْمُذْكُورِ فِي سِفْرِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ» إَسْرَائِيلَ»

- ٧ ـ سفر أخبار صموئيل الرائى (أخبار الأيام الأول ٢٩/ ٢٩).
  - ٨ ـ سفر أخبار ناثان النبى (أخبار الأيام الأول ٢٩/ ٢٩).
- ٩ سفر أخبار جاد الرائي (أخبار الأيام الأول ٢٩/ ٢٩): «وَأُمُورُ دَاوُدَ الْمُلِكِ

الأُولَى وَالأَخِيرَةُ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ صَمُوئِيلَ الرَّائِي، وَأَخْبَارِ نَاثَانَ النَّبِيِّ، وَأَخْبَارِ جَادَ الرَّائِي».

- ١٠ ـ أخبار ناثان النبي (أخبار الأيام الثانية ٩/ ٢٩).
- ١١ ـ نبوة أخيا الشيلوني (أخبار الأيام الثانية ٩/ ٢٩).
- ١٢ ـ رؤى يعدو الرائي (أخبار الأيام الثانية ٩/ ٢٩): «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ سُلَيْهَانَ الأُولَى وَالأَخِيرَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ نَاثَانَ النَّبِيِّ وَفِي نُبُوَّةٍ أَخِيَّا الشِّيلُونِيِّ وَفِي رُؤَى يَعْدُو الرَّائِي عَلَى يَرُبْعَامَ بْن نَبَاطَ».
- ١٣ أخبار شمعيا النبي ويعدو الرائي (أخبار الأيام الثانية ١٢/ ١٥): «وَأُمُورُ رَحُبْعَامَ الأُولَى وَالأَخِيرَةُ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ شَمَعْيَا النَّبِيِّ وَعِدُّو الرَّائِي عَنِ الإِنْتِسَابِ».
- ١٤ \_ مدرَس النبي عدو (أخبار الأيام الثانية ١٣/ ٢٢): «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ أَبِيًّا وَطُرُقُهُ وَأَقْوَالُهُ مَكْتُوبَةٌ فِي مِدْرَس النَّبِيِّ عِدُّو».
- ١٥ \_ سفر الملوك ليهوذا وإسرائيل (أخبار الأيام الثانية ١٦/ ١١): «وَأُمُورُ آسَا الأُولَى وَالأَخِيرَةُ مَكْتُوبَةٌ فِي سِفْرِ المُلُوكِ لِيَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ».
- ١٦ أخبار ياهو بن حناني المذكور في سفر ملوك إسرائيل (أخبار الأيام الثانية ٢٠/ ٣٤): «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ يَهُوشَافَاطَ الأُولَى وَالأَخِيرَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ يَاهُوَ بْنِ حَنَانِي المُذْكُورِ فِي سِفْرِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ».
- ١٧ ـ مدرَس سفر الملوك (أخبار الأيام الثانية ٢٢ / ٢٧): «وَأَمَّا بَنُوهُ وَكَثْرَةُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ وَمَرَمَّةُ بَيْتِ اللَّهِ مَكَنُّتُوبَةٌ فِي مِدْرَسِ سِفْرِ الْمُلُوكِ».
- ١٨ ـ أمور عزيا: (كتبها إشعياء بن أموس النبي، أخبار الأيام الثانية ٢٦/ ٢٢):
   ﴿ وَبَقِيَّةُ أُمُورِ عُزِّيًا الأُولَى وَالأَخِيرَةُ كَتَبَهَا إِشَعْيَاءُ بْنُ آمُوصَ النَّبِيُّ ».
- ١٩ ـ سفر ملوك إسرائيل ويهوذا (أخبار الأيام الثانية ٣٣/ ١٨): «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ مَنَسَّى

وَصَلاَتُهُ إِلَى إِلَهِهِ وَكَلاَمُ الرَّائِينَ الَّذِينَ كَلَّمُوهُ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلَهِ إِسْرَائِيلَ هِيَ فِي أَخْبَارِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ».

٢٠ ـ رؤيا أموص النبي في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا (أخبار الأيام الثانية ٣٢/ ٣٢): «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ حَزَقِيًّا وَمَرَاحِمُهُ مَكْتُوبَةٌ فِي رُؤْيَا إِشَعْيَاءَ بْنِ آمُوصَ النَّبِيِّ فِي سِفْرِ مُلُوكِ يَهُوذَا وَإِسْرَائِيلَ».

٢١ \_ أخبار ملوك إسرائيل (أخبار الأيام الثانية ٣٣/ ١٨): «وَبَقِيَّةُ أُمُورِ مَنَسَّى وَصَلاَتُهُ إِلَى إِلَهِ إِسْرَائِيلَ هِيَ فِي أَخْبَارِ وَصَلاَتُهُ إِلَى إِلَهِ إِسْرَائِيلَ هِيَ فِي أَخْبَارِ مُلُوكِ إِسْرَائِيلَ».

٢٢ ـ أخبار الرائين (أخبار الأيام الثانية ٣٣/ ١٩): «وَصَلاَتُهُ وَالاِسْتِجَابَةُ لَهُ وَكُلُّ خَطَايَاهُ وَخِيَانَتُهُ وَالأَمَاكِنُ الَّتِي بَنَى فِيهَا مُرْتَفَعَاتٍ وَأَقَامَ سَوَارِيَ وَمَّاثِيلَ قَبْلَ تَوَاضُعِهِ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ الرَّائِينَ».

٢٣ \_ سفر أخبار الأيام (نحميا ١٢/ ٣٣): «وَكَانَ بَنُو لاَوِي رُؤُوسُ الآبَاءِ مَكْتُوبِينَ فِي سِفْرِ أَخْبَارِ الأَيَّام إِلَى أَيَّام يُوحَانَانَ بْنِ أَلْيَاشِيبَ».

٢٣ سفرًا مفقودًا! العهد القديم يذكر أسماء هذه الأسفار فقط، بالإضافة إلى ضياع النُسَخ الأصلية للأسفار الكتابية.

لماذا نُلام إذًا من قِبَل المسيحيين، إذا ما تم ذكر الإنجيل في القرآن الكريم، وقد ضاع هذا الإنجيل؟! هل كُنَّا مسئولين عن الحفاظ على الكُتُب السَّماوية السَّابقة؟! الأولى أن يلوموا ويسألوا أنفسهم!

### السؤال الخامس

لهاذا يظل المسيحي مؤمنًا بكتابه بعد كل الحقائق المذكورة في كتبهم؟!

الإجابة: عند إجابة هذا السُّؤال، يجب علينا أن نُفرِّق بين «عُلماء المسيحين»، وبين «عوام المسيحيين».

### \*بالنِّسبة لعُلهاء المسيحيين:

القساوسة والرُّهبان في مرتبة قد تصل إلى الألوهية بالنِّسبة لعوام المسيحين! فيتم السُّجُود لهم، فيما يُعرف عندهم باسم «مطانية»، ويتم تقبيل أيديهم، ودفع العُشُور لهم، بالإضافة إلى أنَّهم يُحرِّمون ويُحلِّلون كما يحلو لهم، لأنَّهم يعتقدون أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ أعطاهم سُلطانًا إلهيًا.

ثمَّ إِنَّ الكنيسة المصرية تؤمن بعدَّة أسرار، يُسمُّونها «أسرار الكنيسة السَّبعة»، هذه الأسرار لا يُمارسها إلَّا القساوسة، بحسب سُلطانهم الإلهي المدفوع لهم من قِبَل المسيح عَلَيْهِ السَّلَمُ بزعمهم.

من ضمن هذه الأسرار، سِرّ يُسمَّى «سر الاعتراف»، وهو أن يعترف المسيحي للقس بكل خطاياه، حتى يحصل من خلاله على المغفرة.

هُناك أيضًا «سِر مسحة المرضى»، والتي من خلالها يعتقد المسيحي أنَّ الروح القُدُس سيحلّ عليه، ويشفيه، ويُطهِّره من الذنوب والخطايا!

بالإضافة إلى أنَّ المسيحيين يعتقدون أنَّ دخول المسيحية في الأصل يحتاج إلى السُّلطان الإلهي الموجود في القساوسة، حيث أنَّ القساوسة يقومون بـ «سر المعمودية»

و «سرّ مسحة الميرون»، وهما سرَّان لازمان لكل من يُريد أن يُصبح مسيحيًا، حيث يتمّ تغطيس الشَّخص في الماء عدَّة مرّات، مع بعض الصَّلوات، ثمّ يخرج من الماء ليُمسح بزيتٍ في ٣٦ موضع في جسمه، منها كل فتحات الجسم!

كما يوجد «سرّ التناول»، وهو عبارة أن يُحضر القس قطعة من الخُبز، ثمّ يغمسها في كوبٍ من الخمر، ثمّ يضعها في فم كلّ مسيحي أثناء القُدَّاس في الكنيسة، حتى يمضغها ويبتلعها! ويعتقد المسيحي أنَّ قطعة الخُبز المغموسة في الخمر هي جسد ودم الإله! وعندما يبتلعها فإنَّ الإله سيجري في عُرُوقه ودمه، ويُطهِّره من الخطايا!

بالإضافة إلى «سِر الزّيجة» وهو أن يقوم القِسّ بعَمَل مراسم الزّواج!

في النّهاية: القساوسة والرُّهبان يتمتَّعون بسُلطة دينية روحية إلهية (بزعمهم) لا مثيل لها! فهو يُحلِّم ويغفر ويشفي و يُزوِّج، فهل يترك القسيس كل هذا ليصير عبدًا لله لا يُشرك به شيئًا؟!

انغماس الإنسان في الشَّهوات الدُّنيوية، قد يكون سببًا قويًا لترك البحث عن الآخرة!

قال ـ تعالى ـ : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ .

[سورة الأعلى: ١٧،١٦].

أود أيضًا أن ألفت أنظاركم إلى أنَّ أكثر من ٩٠٪ من القساوسة لا يعرفون شيئًا عن دينهم، اللهم إلَّا الطُّقُوس التي يتم مُمارستها في الكنيسة! أي الأمور الروحية القائمة على ترتيل بعض التَّرانيم القبطية المصحوبة بالموسيقى! فهم لا يدرسون العقيدة دراسة أُصُولية قوية.

القساوسة أيضًا من الفئة الضَّالَّة، وأسأل الله لهم الهداية.

## \* بالنِّسبة لعوام المسيحيين:

كما ذكرت سابقًا، الكنيسة غير مُهتمَّة بتدريس المعلومات التاريخية الصادمة لعوام المسيحيين، كما أنَّهم لا يدرسون العقيدة بطريقة أصولية قوية، بل إنَّ الكنيسة تُحاول أن تشغل المسيحيين بالأمور الاجتهاعية المُختلفة مثل: الحفلات والرِّحلات وما إلى ذلك. بالإضافة إلى اهتهام الكنيسة بمُهارسة العوام للطُّقُوس، تحبيبهم في الدِّين عن طريق العاطفة، أكثر من اهتهام الكنيسة بحثّ العوام على قراءة الكتاب المُقدَّس، أو دراسته بطريقة تاريخية علمية جبدة.

بالإضافة إلى أنَّ الكنيسة تُعلِّم العوام العقيدة عن طريق التَّلقين والحفظ، وليس بالأدلة والبراهين، وتهتم الكنيسة بتثبيتهم على إيهانهم عن طريق المُعجزات الوهمية مثل: ظُهُورات العذراء وصور القدِّيسين التي تنضح بالزَّيت المُبارك وما إلى ذلك من خُرافات نجدها أيضًا عند الوثنين!

كلّ هذا ما هو إلّا خداع لتثبيت العوامّ على عقيدتهم الذي لا يعرفونه من الأساس. بالإضافة إلى أنَّ الكنيسة تُعطي لعوامّ المسيحيين الكثير من الدُّرُوس والعظات التي تحتوي على الكثير من التَّشويه للإسلام، حتى يكرهونه، وبالتالي فإنَّ المسيحي العامِّي يعتقد أنَّ الإسلام دين في مُنتهى السُّوء، فحتى لو كانت المسيحية سيئة، فإنَّه سيبقى عليها ولن يعتنق ما هو أسوأ منها بزعمه!

في النّهاية المسيحي العامِّي، عندما يطَّلع على مثل هذه المراجع التي قُمنا بعرضها في هذا الكتاب، سيكون له ردّ فعل من اثنين! الأول هو أن يلغي عقله تمامًا، ويعتمد على المُعجزات المزعومة التي يراها في المسيحية، والثاني هو أن يتحجَّج بعُلماء المسيحية ويقول: «إذا كانت المسيحية خائطة، فلماذا يؤمن بها القساوسة وملايين الناس؟! هل تريد أن تقنعني أيًّا المسلم بأنَّ أبونا في الكنيسة يعلم أنَّ المسيحية باطلة، ثمَّ يستمر في

عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان (١) عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان (١) عايز أتعلِّم مُقارنة الأديان (١) عتناقها حتى يدخل النار؟».

هذا الاستدلال فاسد، لأنَّ القساوسة الذين لم يدخلوا الإسلام لم يدخلوها لسبب من اثنين، إمَّا أنَّه مُتمسِّك بمكانته الدِّينية الرَّفيعة التي تجعل له سُلطانًا على البلاد والعباد، وإمَّا أنَّه جاهلٌ ولا يعرف شيئًا عن عقيدته وكتابه المُقدَّس، مثله مثل عوامّ المسيحيين.

وقد يكون مُسلمًا في الخفاء، ويخاف أن يُعلن إسلامه لأسباب كثيرة جدًا نعرفها جميعًا!

# قبل الخِتام! المُعجزات الوهمية وأثرها على تثبيت الإيمان

وأنا أكتب إليكم هذه السُّطُور، سألتُ نفسي سؤالًا: إذا كانت الكنيسة فعلًا صاحبة أسرار مُقدَّسة، مثل «سر مسحة المرضى»، بالإضافة إلى المُعجزات التي تُروِّج الكنيسة لها، وأنَّ القساوسة يصنعون المُعجزات الكثيرة، مثل شفاء المرضى ... إلخ.

سؤالي هُنا: لماذا نجد مسيحيين يذهبون إلى الأطبَّاء؟! عليهم بالأحرى أن يذهلوا إلى الكنيسة! ولماذا ذهب الأنبا شنودة ألمانيا وأمريكا في رحلات علاجية؟! لماذا لم يستطع أي قس أن يشفيه؟! لماذا لم تظهر له العذراء لتشفيه؟! لماذا لم يتم مُباركه من القدِّيسين فيذهب عنه المرض؟!

أطالب كلّ مَن يقول إنَّ الكنيسة تصنع المُعجزات، وتشفي الأمراض، وما إلى ذلك، أن يذهبوا بالقساوسة الذين يصنعون المُعجزات إلى مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، حتى يشفوا مَن فيها، يُوفِّروا على الدَّولة الملايين التي تُنفق على علاج سرطان الأطفال!

الواقع هو أنَّ كلّ هذه المُعجزات التي يُروِّج لها المسيحيون محض افتراء، حتى وإن سلَّمنا جدلًا ومجازًا بأنَّها حقيقة، فهذه المُعجزات لا تدُلِّ على صحَّة العقيدة، وصدق الإيهان، أتدرون لماذا؟!

لأنَّ كتابهم المُقدَّس يذكر في إنجيل متى (٢٤/ ٢٤) ما نصُّه: «لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا».

أي: إنَّ المُسحاء (جمع مسيح) الكذبة، والأنبياء الكذبة، سيفعلون مُعجزات عظيمة جدًّا، ولكن مع هذه المُعجزات العظيمة، فإنَّ هذا لا يكفي لتصديقهم والإيهان بهم! الكتاب يصفهم بأنَّهم أنبياء كذبة، ومع ذلك ينسب لهم مُعجزات عظيمة! إذن، المُعجزات ليس لها قيمة، لأنَّ الأنبياء الكذبة يستطيعون فعلها لتضليل الآخرين!

### \* حقيقة صادمة!

ويفاجئهم كتابهم بحقيقة مُرَّة وصادمة لكل مَن يؤمن بهذا الإيمان.

في إنجيل متى (٢١/٧ ـ ٢٣) نجد ما نصُّه: «لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَا رَبُّ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. كَثِيرُونَ سَيَقُولُونَ لِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ: يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَلَيْسَ بِاسْمِكَ تَنَبَّأُنَا وَبِاسْمِكَ أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَّاتٍ كَثِيرَةً؟ فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ: إِنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَلُه! وَفِي الْإِثْمِ!».

هذه النُّصُوص مذكورة على لسان المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ حسب إنجيل متى، والمسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحِدِّ بهم ويقول لهم: «ليس كل من يقول لي يا ربِّ يدخل الجنة! بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السهاوات»، أي الذي يفعل إرادة الله.

ثمَّ يصدمهم بالحقيقة المُرة ويقول: «كثيرون سيقولون في ذلك اليوم (يوم القيامة) أليس باسمك أيُّا المسيح تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا مُعجزات كثيرة؟!».

يا ترى ماذا ستكون إجابة المسيح عَلَيْهِ السِّكَمُ؟! ستكون الإجابة صادمة: «إِنِّي لَمُ المُوفِكُمُ مَطُّ! اذْهَبُوا عَنِّي يَا فَاعِلِي الإِثْمِ»! هكذا سيتبرَّأ منهم المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ طبقًا لكتابهم.

لاحظوا مرَّة أخرى: المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ سيتبرَّأ منهم!

سيتبرأ ممَّن؟! سيتبرأ مِن أناس كانوا يفعلون المعجزات باسمه!

من هُنا نفهم أنَّ المُعجزات لا تُعتبر دليلًا على صِحَّة الإيمان والعقيدة على الإطلاق.

## \* ماذا عن إخراج الشَّياطين!

يدَّعي المسيحيون أنَّ إخراج القساوسة للشَّياطين مِن أدِلَّة صِحَّة دينهم! وهذا يُعدَّ مِن أكثر العوامل التي تُثبِّتهم على إيانهم، بالرَّغم مِن أنَّ بعضهم على يقينٍ تامِّ بأنَّ الكتاب المُقدَّس مُحرَّف، ولكنَّه يقول: «لا بأس من أنَّ الكتاب مُحرَّف، ولكنَّ الإيان نفسه صحيح!»، وقد تغافل عن أنَّ الإيان يجب أن يكون مبنيًا على الأدِلَّة والبراهين من داخل الكتاب نفسه.

إذا كان الكتاب مُحرَّفًا، فبالضرورة سيكون الإيهان باطلًا، وإلَّا مِن أين أتى بإيهانه؟! هذه مُعضلة بالنِّسبة لكثير من المسيحيين، فهم يُخدِّرون ويُسكِّنون أنفسهم ويقولون:

«حقيقة أنَّ الكتاب المُقدَّس مُحرَّف ليس مُهمَّا، أهم شيء هو أنَّ الإيهان صحيح، والدَّليل على ذلك أنَّ القساوسة يخرجون الشَّياطين!».

ولكن كالعادة، كتابهم يصدمهم بحقائق ليتهم يؤمنون بها!

في إنجيل لوقا (١٥/١١): "وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا: "بِبَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ الشَّيَاطِينِ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ". وَآخَرُونَ طَلَبُوا مِنْهُ آيةً مِنَ السَّمَاءِ يُجَرِّبُونَهُ. فَعَلِمَ الشَّيَاطِينَ يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ مَنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تَخْرَبُ وَبَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى بَيْتُ مُنْكُدُهُ وَقَالَ لَهُمْ: "كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمُ عَلَى ذَاتِهِ فَكَيْفَ تَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ؟ لأَنَّكُمْ يَشُولُونَ: إِنِّي بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ. فَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَأَنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَأَنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَوْنُونَ قُضَاتَكُمْ".

النُّصُوص السَّابقة تحكي عن المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأنَّه أخرج شيطان من شخصٍ ما،

فقال له اليهود: أنت يا مَن تُسمِّي نفسك المسيح، تُخرج الشَّياطين باستخدام «بلعزبول» رئيس الشَّياطين!

أي: إنَّ اليهود اتَّهموا المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ بأنَّه يستعين برئيس الشَّياطين حتى يُخرج الشَّياطين من بعض الأشخاص!

فقال لهم المسيح عَلَيُهِ السَّيَامُ: كيف سأُخْرِج الشَّياطين من بعض الأشخاص عن طريق الاعتهاد على رئيس الشَّياطين المُسمَّى «بعلزبول»؟ لو كان الأمر كذلك، وكنتُ أستخدم رئيس الشَّياطين لكي أُخرج بعض الشَّياطين من الأشخاص، فبذلك سيحدث انقسام داخل مملكة الشَّيطان، ولكن لنفرض أنَّني أُخرج الشَّياطين باستخدام رئيس الشَّياطين «بعلزبول»، فهاذا عنكم أنتم أيها اليهود؟! أبنائكم بمن يخرجون الشَّياطين؟! هل يخرجون الشَّياطين باستخدام «بعلزبول» أيضًا؟! رئيس الشياطين؟! لذلك سأقيم عليكم الحُجَّة بأبنائكم، فكها أنَّهم يُخرجون الشَّياطين، كذلك أنا أُخرج الشَّياطين.

والشاهد من هذه القصَّة هو أنَّ المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ، طبقًا للكتاب المُقدَّس، كان يتكلَّم مع اليهود وقال لهم: إنَّ أبناء كم يُخرجون الشَّياطين، فلو كان إخراج الشَّياطين دليلًا على صِحَّة المُعتقد والإيهان، فهل نستطيع أن نقول إنَّ إيهان اليهود صحيح، لأنَّ أبناءهم أخرجوا الشَّياطين؟! مع مُراعاة أنَّ اليهود لا يؤمنون بالمسيح عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ أصلًا.

وبالتالي، نستطيع أن نقول في النِّهاية أنَّ هذه المُعجزات، وإن كانت صحيحة، ليست دليلًا على صحَّة الإيمان والعقيدة، كما أثبتنا.

بَعْدَمَا أَثْبَتْنَا بِمَا لَا يَدَعُ مَجَالًا لِلشَّكِّ أَنَّ الْكِتَابَ الْمُقدَّسَ تَمَّ تَحْرِيفُهُ بِاعْتِرَافِ عُلَمَاءِ الْمَسِيحِيِّينَ، وَأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ طَالَتْهُ كُلُّ أَنْوَاعِ التَّحْرِيفِ، وَأَثْبَتْنَا أَنَّ الْقُرْآنَ عُلَمَاءِ الْمَسِيحِيِّينَ، وَأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ طَالَتْهُ كُلُّ أَنْوَاعِ التَّحْرِيفِ، وَأَثْبَتْنَا أَنَّ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ الْكُرِيمَ كِتَابٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، فَإِنَّ لَنَا أَنْ نَقُولَ: «الحَمْدُ اللهِ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَام».

بِهَذَا أَكُونُ - بِفَضْلِ اللهِ، وَبِحَمْدِهِ - قَدِ انْتَهَيْتُ مِنْ كِتَابِ «عايز أَتعلِّم مُقارنة الأديان (الجزء الأول)»، وَلَوْ لَا خَوْفِي مِنَ الْإِطَالَةِ لَتَوَسَّعْتُ فِي الطَّرْحِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، فَهَذَا عِلْمٌ وَحَقُّ، أُرِيدُ نَشْرَهُ، لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَنِي بِالْخَيْرِ بَعْدَ مَوْتِي؛ فَإِنَّ عَمَلَ ابْنِ آدَمَ يَنْقَطِعُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، مِنْهَا عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ.

أَسْأَلُ اللهَ ﴿ لَا يَهُ عَلَ هَذَا الْكِتَابَ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ.

قَدْ حَاوَلْتُ جَاهِدًا أَنْ أُبَسِّطَ وَأُخَفِّفَ مِنْ مُحْتَوَيَاتِ الْكِتَابِ حَتَّى لَا يَكُونَ عِبْنًا ثَقِيلَ الْفَهْمِ عَلَى الْكَثِيرِينَ، وَبِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَثِيرِينَ، وَبِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْفَهْمِ عَلَى الْكَثِيرِينَ، وَبِمَشِيئَةِ اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالِهَ مُقَارِنة الأديان»؛ فَاحْرِصُوا عَلَى السُّوَالِ دَائِمًا عَنْهَا فِي عُنْوَانِ: «عايز أَتعلَّم مُقارِنة الأديان»؛ فَاحْرِصُوا عَلَى السُّوَالِ دَائِمًا عَنْهَا فِي الْمُكْتَبَاتِ.

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الْأَعْمَالِ.

## قائمةُ المراجع

#### \* المراجع الإسلامية:

- ١. القرآن الكريم.
- ٢. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ه): «الجامع المُسند الصَّحيح المُختصر من أُمُور رسول الله عَلَيْلَة وسُننه وأيّامه» (صحيح البُخاري)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطَّبعة الأولى.
- ٣. أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١ه): «المُسند الصَّحيح المُختصر بنقل العَدْل عَن العَدْل إلى رسول الله عَلَيْكُهُ» (صحيح مُسلم)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التُراث العربي ببيروت.
- ٤. أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت ٢١١ه): «صحيح ابن خزيمة»، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامى ببيروت.
- ٥. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١ه): «مسند الإمام أحمد بن حنبل»، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون بإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى.
- ٦. ابن ماجة أبو عبد الله محمد القزويني (ت ٢٧٣هـ): «سُنن ابن ماجه»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،
   دار إحياء الكتب العربية.
- ٧. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٥٥٨هـ): «شُعب الإيمان»، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى.
- ٨. أبو بكر بد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥ه): «الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار»، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى.
  - ٩. د. علي بن سليمان العبيد: «جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة»، مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.
    - ۱۰. ابن منظور: «لسان العرب»، دار المعارف.
- ١١. أبو الحسن علي ابن بطَّال (ت ٤٤٩ هـ): «شرح صحيح البخاري لابن بطَّال»، مكتبة الرشد بالرياض.
  - ١٢. أبو الحسن على بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): «النُّكُّت والعُيُون»، دار الكتب العلمية ببيروت.
- 1٣. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ٢٠٦ه): «النهاية في غريب الحديث والأثر»، دار

إحياء التراث العربي.

- ١٤. أبو السعود محمد العَمادي (ت ٩٥١ه): «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»، إحياء التراث العربي.
- ١٥. أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ): «الجواب الصحيح لِمَنْ بَدَّل دين المسيح»، دار العاصمة بالرياض.
  - ١٦. أبو العباس تقى الدين أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ): «مجموعة الفتاوى»، دار الوفاء بالمنصورة.
- 1۷. أبو العلى محمد المباركافوري (ت ١٣٥٣ هـ): «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»، دار الكتب العلمية.
- ١٨. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ٧٧٤ه): «تفسير القرآن العظيم»، تحقيق: سامي
   بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطَّبعة الثانية.
  - ١٩. أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤هـ): «تفسير القرآن العظيم»، دار طيبة بالرياض.
- ٠٢. أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت٤٧٧ه): «تفسير القرآن العظيم»، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية.
- ٢١. أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي (ت ٥٩٧ ه): «زاد المسير في علم التفسير»، المكتب الإسلامي بيروت.
- ٢٢. أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ): «كشف المُشكِل من حديث الصحيحين»، دار الوطن.
  - ٢٣. جمال الدين عبد الرحمن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ): «غريب الحديث»، دار الكتب العلمية ببيروت.
- ٢٤. أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ه): «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، دار المعرفة.
- ٢٥. محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ): «جامع البيان في تأويل القرآن»، مؤسسة الرسالة ببيروت.
- ٢٦. أبو زكريا يحيى النووي (ت ٦٧٦ ه): «المِنهَ اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»، دار إحياء التراث العربي.
  - ٢٧. شمس الدين القرطبي (ت ٦٧١ ه): «الجامع لأحكام القرآن»، دار عالم الكتب بالرياض.
- ٢٨. أبو محمد بدر الدين محمود العَيني (ت ٨٥٥ه): «عُمدة القارئ شرح صحيح البخاري»، دار الكتب العلمية.

- ٢٩. أبو محمد بن عطية الأندلسي. (ت ٥٤٦ه): «المُحَرَّر الوَجِيز في تفسير الكتاب العزيز»، دار الكتب العلمية ببروت.
- ٣٠. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٤٣٠ه): «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، دار الكتاب العربي ببيروت.
  - ٣١. جُبران مسعود: «الرائد» (مُعجم لُغوي عصري)، دار العِلْم للملايين ببيروت، الطَّبعة السابعة.
- ٣٢. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ه): «الإتقان في علوم القرآن»، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٣٣. جلال الدين محمد المحلي (ت ٨٦٤هـ) وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ): «تفسير الجلالين»، دار الحديث بالقاهرة، الطَّبعة الأولى.
  - ٣٤. الحسين بن مسعود البَغَوي (ت ٥١٦ه): «شرح السُّنَّة»، المكتب الإسلامي ببيروت.
    - ٣٥. الدكتور عبد الغني أبو العزم: «معجم الغني»، موقع معاجم صخر.
- ٣٦. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ): «النشر في القراءات العشر»، تحقيق: علي محمد الضباع، دار الكتاب العلمية.
- ٣٧. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١هـ): «الجامع لأحكام القرآن» (تفسير القرطبي)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكُتُب المصرية بالقاهرة، الطَّبعة الثانية.
- ٣٨. محمد ناصر الدين الألباني: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة»، مكتبة المعارف بالرياض.
  - ٣٩. القاضي عياض (ت ٤٤٥ هـ): «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»، دار التراث بالقاهرة.
    - · ٤. مجمع اللغة العربية بالقاهرة: «المعجم الوسيط»، دار الدعوة.
  - ١٤. مُحاضرات بعُنوان: «لمسات بيانية في نُصُوص من التَّنزيل»، للدكتور فاضل صالح السامرائي.
  - ٤٢. محمد الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ): «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، دار الفكر ببيروت.
    - ٤٣. محمد بن علي الشُّوكَاني (ت ١٢٥٠ هـ): «فتح القدير»، دار المعرفة ببيروت.
  - ٤٤. محمد سيد طنطاوي: «التفسير الوسيط للقرآن الكريم»، دار نهضة مصر بالقاهرة، الطبعة الأولى.
    - ٥٤. محمد متولي الشعراوي (المتوفى: ١٨٤١٨هـ): «تفسير الشعراوي» (الخواطر)، مطابع أخبار اليوم.
      - ٤٦. محمد مُرتضى الحُسَيْني: «تاج العروس من جواهر القاموس»، دار التراث العربي بالكويت.
- ٤٧. محيى السنة أبو محمد الحسين البغوي (ت ١٠٥ه): «معالم التنزيل في تفسير القرآن» (تفسير

البغوى)، تحقيق: عبد الرزاق المهدى، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى.

٤٨. ناصر الدين أبو سعيد عبد الله البيضاوي (ت ٦٨٥هـ): «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطَّبعة الأولى.

٤٩. نُخبة من أساتذة التَّفسير: «التَّفسير المُيسَّر»، مجمع الملك فهد بالسعودية، الطَّبعة الثانية.

### \* المراجع المسيحية:

٥٠. «ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المُقدَّس» (مشروع عصير الكُتُب).

#### http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra

- ٥١. الكتاب المُقدَّس.
- ٥٢. التَّرجمة العربية المُشتركة، جمعية الكتاب المُقدَّس في لينان.
- ٥٣. ترجمة الرَّهبانية اليسوعية، جمعيات الكتاب المقدس في المشرق.
- ٥٥. الأب إسطفان شربنتيه: تعرَّف إلى الكتاب المقدس، دار المشرق ببروت.
- ٥٥. الأب إسطفان شربنتييه: دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، دار المشرق ببيروت.
- ٥٦. الأب جاك ماسون اليسوعي: إنجيل يسوع المسيح للقديس مرقس (دراسة وشرح)، النيابة الرسولية للاتين في مصر.
  - ٥٧. الأب جورج سابا: على عتبة الكتاب المقدس، منشورات المكتبة البولسية.
  - ٥٨. الأب سامي حلَّاق اليسوعي: مجتمع يسوع (تقاليده وعاداته)، دار المشرق ببيروت.
    - ٥٥. آرثر بينك: الوحى الإلهى للكتاب المقدس، ط. دار النشر الأسقفية.
    - ٦٠. الأنبا غريغوريوس: أنت المسيح ابن الله الحي، موقع نداء الرجاء، ٢٠١٠م.
    - ٦٦. الأنبا موسى: مدخل إلى الإنجيل (الأناجيل والأعمال)، مكتبة أسقفية الشباب.
      - ٦٢. البابا شنودة الثالث: أبانا الذي في السموات، الكلية الإكلىريكية.
      - ٦٣. البابا شنودة الثالث: اللاهوت المُقارن، الجزء الأول، الكلية الإكلريكية.
  - ٦٤. البابا شنودة الثالث: سنوات مع أسئلة الناس (أسئلة لاهوتية وعقائدية أ)، الكلية الإكليريكية.
- ٦٥. تادرس يعقوب ملطى: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى، كنيسة مار جرجس بالاسكندرية.
  - ٦٦. التَّفسير الحديث للكتاب المُقدَّس، العهد الجديد، إنجيل متَّى، دار الثقافة.

- ٦٧. جان دلورم: دليل إلى قراءة الإنجيل كما رواه مرقس، دار المشرق ببيروت.
- ٦٨. جوش ماكدويل: ثقتى في السيد المسيح، ترجمة: القس منيس عبد النور، موقع نداء الرجاء.
  - ٦٩. جوش ماكدويل: كتاب وقرار، ط. هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة.
- ٧٠. حبيب سعيد: المدخل إلى الكتاب المقدس، دار التأليف والنَّشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة.
  - ٧١. دائرة المعارف الكتابية، المجلد الأول والثالث، دار الثقافة.
  - ٧٢. دون فليمنج: التفسير المعاصر للكتاب المقدس، الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.
  - ٧٣. رُهبان دير أنبا مقار: العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس.
    - ٧٤. ستيفن ميلر و روبرت هوبر: تاريخ الكتاب المقدس، دار الثقافة.
- ٧٥. شنودة ماهر إسحاق: مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية، الأنبا رويس بالعباسية.
- ٧٦. عبد المسيح اسطفانوس: تقديم الكتاب المقدس (تاريخه، صحته، ترجماته)، ط. دار الكتاب المقدس.
  - ٧٧. فهيم عزيز: المدخل إلى العهد الجديد، دار الثقافة.
  - ٧٨. القس برسوم ميخائيل: موسوعة الحقائق الكتابية، مكتبة الإخوة.
  - ٧٩. القس رضا عدلى: مقدمات أسفار الكتاب المقدس، البشائر الأربعة وسفر الأعمال، دار الثقافة.
    - ٠٨. القس منيس عبد النور: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، كنيسة قصر الدبارة الإنجيلية.
- ٨١. القُمُّص أنطونيوس فكري: تفسير الكتاب المُقدَّس، العهد القديم، سفر التَّثنية، كنيسة السيدة العذراء بالفجَّالة.
  - ٨٢. القمص بو لا عطية: أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه، ط. كنيسة مار مينا بالفيوم.
- ٨٣. القُمُّص تادرس يعقوب ملطي: من تفسير وتأمُّلات الآباء الأوَّلين، رسالة القدِّيس بولس إلى أهل رومية، الأنبا رويس.
- ٨٤. القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير: الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريف، بيت مدارس الأحد بروض الفرج.
- ٨٥. القُمُّص متَّى المسكين: الإنجيل بحسب القديس مرقس (دراسة وتفسير وشرح)، دار مجلة مرقس.
- ٨٦. القمص متى المسكين: الإنجيل بحسب القدِّيس يوحنا (دراسة وتفسير وشرح)، الجزء الأول، دار مجلة مرقس.

- ٨٧. القُمُّص متَّى المسكين: شرح سفر أعمال الرسل، دار مجلة مرقس.
- ٨٨. كتاب: مؤتمر العقيدة الأرثوذكسية ٢٠١٠، بعنوان: عقيدتنا الأرثوذكسية آبائية وكتابية.
  - ٨٩. كيف تقرأ الكتاب المقدس، ط. دار الكتاب المقدس.
  - ٩٠. مقالات من مجلة مرقس: فكرة عامّة عن الكتاب المقدس، دار مجلة مرقس.
  - ٩١. المهندس رياض يوسف داود: مدخلٌ إلى التّقد الكِتابي، دار المشرق ببيروت.
  - ٩٢. موريس تواضروس: المدخل إلى العهد الجديد، دار القديس يوحنا الحبيب للنشر.
    - ٩٣. هلال أمين موسى: تفسير رسائل يوحنا، دار الإخوة للنَّشر.
- 94. وليم ماكدونالد: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن، العهد الجديد، الجزء الأول (متى ـ يوحنا)، دار الإخوة للنَّشر.
  - ٩٥. يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة، ترجمة: القمص مرقس داود، مكتبة المحبة.
    - ٩٦. يوسف رياض: أربعة أناجيل أم إنجيل واحد؟، دار الإخوة للنَّشر.
      - ٩٧. يوسف رياض: وحي الكتاب المقدس، مكتبة الإخوة.
        - الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصَّالحات